المنكا وكالمنتج السنط والتنافي المنافق المنافق

وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى بمكة المكرمة كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا فرع الأدب والبلاغة والنقد

# الحوار في شعر الهذليين

((دراسة وصفتحليلية قي))

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب

إعداد الطالب صالح بن أحمد بن محمد السهيمي

الرقم الجامعي ٤٢٥٨٨٠٧٤

إشراف الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد العضيبي

1544 - 1549

۸۰۰۰ — ۲۰۰۸

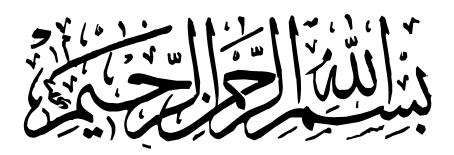

إلى والدي . . .

بـرًا وإحسانا .

إلى والدتي. . .

عطفًا وحنانا .

إلى إخوتي . . .

محبةً وامتنانا .

إلى زوجتي وأبنائي. . . .

شكرًا وعرفانا .

إلى من أحـاطوني بنورهم. . .

أهديهم هذا العمل.

#### ملخص البحث

تعرض هذه الدراسة لظاهرة الحوار الشعري في شعر الهذليين من خلال كتاب "شرح أشعار الهذليين" لأبي سعيد السكري. إذ جاءت في تمهيد وفصلين. تطرقت في التمهيد إلى مفهوم الحوار ووظائفه. حيث عرضت فيه إلى دلالة الأصل لمادة (ح و ر) الدالة على البعد الدائري للمادة، وليس المراجعة كما هو سائد لدى بعض الباحثين، بل جاءت المراجعة جزءًا من هذه الدائرية الشاملة المتكئة على الجانب القصصي. كما تناول الباحث بعض النصوص الشعرية في الشعر العربي القديم حتى العصر الأموي التي اتكأت على الحوار الشعري، حيث ألمحت الدراسة إلى تعدد أنماط الحوار الشعري في تلك النصوص.

وتناول الفصل الأول العلاقات السردية في الحوار الشعري لكونه جزءًا من القصة الشعرية، فترتب على ذلك معالجة هذه القضية في ضوء إظهار أهم العناصر القصصية المتعلقة بالحوار. إذ ناقش المبحث الأول علاقة الحوار بالحدث، حيث أبان عن وجود قصص شعرية مثلت أهم ما لدى الشعراء الهذليين. أما المبحث الثاني فقد عرض إلى علاقة الحوار بالمكان والزمان؛ فكشف عن الخلفية التي تمثلُ الهاجسَ للشاعر من حيث الاتكاء على حضورهما، وعلاقتهما بالحوار الشعري. وجاء المبحث الثالث علاقة الحوار بالشخصية. فناقش الحوار الخارجي، والحوار الداخلي؛ لاعتبار علاقة الحوار بالشخصية.

أما الفصل الثاني فكان بعنوان الحوار وتشكلاته الفنية في شعر الهذليين، الذي كان بمثابة البحث عن الجانب الفني المتعلق بدراسة الحوار الشعري. حيث تطرقت في المبحث الأول إلى الحوار وبناء النص الشعري، إذ أظهر هذا عن حضور الحوار في البناء المعماري للنص الشعري الهذلي. وفي المبحث الثاني تناول الباحث الحوار والملامح الأسلوبية، فأبان عن وجود علاقة بين الحوار وبعض الملامح الأسلوبية في البناء التركيبي للغة الحوار. وأخيرًا، تناولت في المبحث الثالث: دراسة تحليلية لنماذج مختارة من الشعر الهذلي، حاولت أن أدرس فيها الحوار الشعري في ضوء قصيدة كاملة من شعر الهذليين الذين اشتهروا باستعمالهم هذه الظاهرة.

الطالب: المشرف: عميد الكلية:

صالح بن أحمد السهيمي. أ.د. عبدالله بن محمد العضيبي. أ.د: صالح بن سعيد الزهراني

#### **Abstract**

This study discusses the phenomenon of the poetic dialogue through the book of Alhzleen "Poems Alhzleen explanation" for Abu Sa'eed Al-Sukari. It came in the preface and two chapters. Mentioned in the preface to the concept of dialogue and functions. Where the indication of origin in which a substance (Discuss) the function of the circular dimension of the article, and not the audit is also prevalent among some researchers, but the audit was part of the circular cross side Story. Also addressed by some of the texts of poetry in Arabic poetry, even the old Umayyad age of poetic dialogue, where the study alluded to the multiplicity of patterns of poetic dialogue in those texts.

The first chapter in the relationship of narrative to the poetic dialogue as a part of the story, poetry, having that address this issue in the light show on the most important elements of short stories with dialogue. Having discussed the relationship of the first topic of dialogue event, as shown by the presence of poetic stories were the most important poets of the Alhzleen. The second topic was introduced to the relationship of dialogue and the place where time, revealed the background of the poet is a concern in terms of focusing on their presence, and their poetic dialogue. The topic was the third person before the relationship of dialogue, the dialogue discussed the external and the internal dialogue to establish a relationship of dialogue personality.

The third chapter was entitled Dialogue and art in the corps, was Alhzleen, which was a search for the technical study on the poetic dialogue. Where the first topic addressed in the dialogue and the poetic text, if this showed the presence of dialogue in the architecture of the poetic text Alhzli. In the second topic dealt with by the dialogue and stylistic features, During and on the relationship between dialogue and some stylistic features in the synthetic construction of the language of dialogue. Finally, the topic addressed in the third: an analytical study of selected models of hair Alhzli, tried to study in the light of the poetic dialogue, a poem full of Alhzleen who was notorious for their use of this phenomenon.

Student Supervisor Dean
Saleh. A. Al Suhaimi Prof. Abdullah Moh. Al Odiebi Prof. Saleh Saeed Al Zahrani

المونى

# المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم المعلمين، والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

يمثل الشعر العربي القديم مادة خصبة للدرس والبحث الأدبيين، فيغري كثيرًا من الباحثين بدراسته؛ لما يجدون من المتعة والفائدة في تناولهم له، فيهعرون ألهم بإزاء مادة تمدهم بجماليات متحددة، وعطاء مختلف.

والشعر الهذلي ليس بمعزل عن الشعر العربي القديم؛ بل يُعَدُّ أحدَ أهم روافده في الفصاحة والبيان؛ لكونه يحتوي جماليات في الأساليب اللغوية، وبناء شعريل متميزًا في موضوعاته الشعرية، لا سيما في قصيدة الاشتيار، وقصيدة الرثاء. ولأنه تميّز بظواهر فنية تجلت في كثير من النصوص الشعرية الممتدة بين فترتي العصر الجاهلي والعصر الأموي. ومن أبرزها ظاهرة الحوار الشعري، التي يحفل بما ديوان الشعر الهذلي؛ لذا حاولت هذه الدراسة أن تسهم في تتبع تلك الظاهرة في الشعر المشعري.

لقد دفعني ذلك إلى اختيار موضوع ( الحوار في شعر الهذليين) ليكون محوراً لدراستي في مرحلة الماجستير. وأن تكون نقطة الانطلاق من خلال شعرهم لما فيه من فصاحة التراكيب ، وجمال التصوير، بالإضافة إلى ما اتسم به بناء قصائدهم، وما تضمنته تلك القصائد من حوار بداخلها يعكس اهتمام الشاعر به لكونه عنصراً فنيًا ، وأداة تواصل م ع المجتمع الذي يحيط به في دائرة خاصة؛ وربما اتسعت الدائرة إلى المتلقي بشكل عام.

هناك بعض الدراسات الجادة التي أفادت الباحث في بعض جوانبها الفنية، وخصوصًا ما يتعلق بالجانب الحواري في النص الشعري القديم. ولعلَّ أول هذه الدراسات دراسة الدكتور السيد أحمد عمارة (الحوار في القصيدة العربية إلى نماية العصر الأموي ) – ١٤١٤هـ ، وهي دراسة تناول فيها مفهوم الحوار القصصي والحوار الأسطوري والحوار مع الحيوان ، وهذا التقسيم نراه قد أخرج الحوار الأسطوري والحوار مع الحيوان (الخياليين) عن الظاهرة القصصية ، ومن ثمَّ كان الاكتفاء بتوصيف الحوار في فاخدجه الشعرية المنتقاة من الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي، كما أنَّ الدراسة لم تُعنَ بالجانب التحليلي الذي يكشف مدى فاعلية الحوار داخل القصيدة الشعرية. بيد ألها تعدُّ من أوائل الدراسات التي اعتنت بالحوار في الشعر العربي القديم. وقد وقفت الدراسة عند بعض نصوص الشعر الهذلي.

أما الدراسة الثانية فتتمثل في كتاب ( الحس القصصي في شعر الهذليين ) للدكتور عبدالناصر محمد سعيد، -١٩٩٨م-، إذ تعدُّ قراءة انتقائية لبعض شعر اء هذيل، تتبع الباحث فيها الحس القصصي عند أبرز شعراء هذيل برؤية متقاربة في تناولها لهؤلاء الشعراء، بل قد نجد أنَّ تركيزه على عناصر القصة لم يكن كافيًا، إذ جاءت قراءته متعجلة، ثما أفقدها الوقفة المتأنية أمام النص الهذلي، حتى إنه لم يشر إلى الحوار إلا عندما تطرق إلى أبي ذؤيب الهذلي في فكرة "المنلوج الداخلي" (الحوار الداخلي). والحوار المتعلق بذاتية الشاعر من خلال قصيدته "العينية":

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليسَ ب مُعْتِبٍ مَنْ يجزعُ قالت أميمة ما لجسمك شاحباً منذ ابتذلت ومثل مَالك يَنْفَعُ

والحوار الشعري هنا لا يقف عند النمط الداخلي حسب، بل يأتي في حوار داخلي حين خاطب الشاعر ذاته في قوله: "أمن المنون ..."، وحوار خارجي يتمثل في السؤال والجواب بين أميمة والشاعر. ومن ثم تتوالى القصص الاستطرادية في القصيدة تباعا للإجابة عن سؤال أميمة. وهي ما تسعى الدراسة إلى إثباته بالتحليل للحوار في النص الشعري.

وتأتي الدراسة الثالثة للباحثة أسماء عبدالمطلوب نوري السيد في بحثها للماجستير (الترعة القصصية في شعر الهذليين) الجاز بجامعة أم القرى عام الحوارية" بوصفها نوعًا من القصص التي القصصية في أشعار الهذليين، وتطرقت إلى "القصص الحوارية" بوصفها نوعًا من القصص التي اشتهرت عند الهذليين، غير أن التناول جاء برؤية وصفية عجلى! فاكتفت بنموذجين من القصائد دون الإشارة إلى بناء الحوار فيهما ، كما أن الباحثة لم تُعْنَ بالتحليل لهذين النموذجين تحليلا يظهر فاعلية الحوار ؛ لكونه عنصرًا من أهم العناصر البنائية في القصة الشعرية، بيد أنَّ المحاولة الجادة من قبل الباحثة مهدت الطريق إلى دراسة الحوار عند الشعراء الهذليين.

وتجيء دراسة الدكتور محمد حليل خلايلة ( بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين ) - ١٤٢٥هــ-، ؛ لتؤكد وجود ظاهرة الحوار عند شعراء هذيل من خلال ما تناوله في الفصل الرابع من الدراسة عبر (شعرية القص والحوار). فالمفهوم الذي انطلق منه الباحث في الحوار عند الشعراء الهذليين مرتبط بشعرية القص ، ولعل هذا الارتباط أحال إلى الرؤية العامة التي تؤكد على مسألة تأزم الذات الشاعرة في مواجهة الحياة الحيطة بها. و الدكتور خلايلة اكتفى بنماذج ثلاثة لصخر الغي ، وأبي ذؤيب، وأبي خراش، كانت جديرة بالكشف عن تأزم الذات الشاعرة -على حد تعبيره - ، منطلِقًا من مفهومه للحوار بأنه يعدُّ لغة العالم الداخلي الذي يعكسه الشاعر من خلال قصيدته. إلا أنَّ هذه الهراسة تعدُّ من الدراسات المهمة التي اعتنت بالشعر الهذلي، وأضاءت الطريق لي في دراسة الحوار عند الهذلين.

وأخيرًا، دراسة (الحوار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي) للباحث عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفايز الوسالة المقدمة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، نوقشت عام ٥٠٤ ه... وهي دراسة تناول فيها الباحث بضعة نصوص لشعراء هذليين، برؤية لم تقف عند مفهوم الحوار بوصفه جزءًا من القصة، وإنما كانت الوقفات تحليلاً سريعًا لعنصر الحوار القصصي في الشعر العربي القديم في مواطن كثيرة من الدراسة. إلا أنما أفادت دراستي في إضاءة بعض النصوص الشعرية، وطرق تناولها، وأسهمت في الكشف عن النصوص التي اتكأت على الحوار الشعري.

وقد استفدت من هذه الدراسات التي تناولت الحوار، بالإضافة إلى دراسات أحرى تطرقت إلى الحوار في النص الشعري، إلا أنها لم تركز على الشعراء الهذليين بشكل يبرز هذه الظاهرة في شعرهم.

لعل أهم الإشكالات التي واجهت الباحث في الدراسة الوقوف على الفرق بين القصة والحكاية، ومن ثم استخلاص الحوار الشعري من النص الذي يحتوي هذين الجنسين، إلا أنني انتهيت إلى أن لا فرق بينهما في الشعر العربي القديم؛ طالما أنهما يندر جان تحت السرد القصصي. كما أن إشكال تعدد الأنماط الحوارية بالنسبة لاعتبارات التقسيم؛ كانت تمثل هاجسًا مقلقًا للباحث أثناء الدراسة.

حاولت الدراسة أن تحقق التوازن في منهجها بين النظرية والتطبيق، وترواح بين التحليل العميق والمسحي للنصوص الشعرية في ديوان الهذليين، مع التركيز على النصوص التي احتوت الحوار الشعري باعتباره أداةً فنية تحقق البعد الدائري في المراجعة والأداء اللغوي. وتتكئ على الجانب القصصي في النص الشعري. فكان المنهج وصفيًّا تحليليًّا يراعي العلاقة الوطيدة بين الجانب المضموني والجانب الشكلي.

والدراسة لم تقف على التعريف بقبيلة هذيل، ولم تتناول الجانب التأريخي لها؛ لأنَّ هناك دراسات جادة اهتمت بهذا الجانب، فدرسته، واعتنت به (۱۱)، مما أغنى عن البحث والتكرار.

وقد جاءت خطة الدراسة في صورتما النهائية موزعة على النحو التالى:

<sup>(</sup>١) من هذه الدراسات والأبحاث التي تناولت الجانب التأريخي لدى الشعراء الهذليين:

<sup>((</sup>شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي)). تأليف د.أحمد كمال زكي. دار الكاتب العربي. القاهرة. ١٩٦٩م. و((أشعار هذيل وأثرها في محيط الأدب العربي)). د.إسماعيل محمد النتشة، دار البشير، الأردن.ط ١/٢٢٢هـ . و((هذيل في جاهليتها وإسلامها)).د. عبدالجواد الطيب، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ١٩٨٢م.

<sup>((</sup>البناء الفني في شعر الهذليين)). د.اياد عبدالمجيد إبراهيم. دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. العراق. ط/ ٢٠٠٠ و ((النزعة و ((بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين)). د. محمد خليل الخلايلة ، عالم الكتب الحديث، الأردن، ١٤٢٥ هـ. و ((النزعة القصصية في شعر الهذليين)). إعداد الطالبة أسماء عبدالمطلوب نوري السيد، رسالة = =مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب بجامعة أم القرى. نوقشت عام ١٤٢٣هـ. و ((الإنشاء ومواقعه في شعر هذيل)). إعداد الطالب سعيد بن طيب المطرفي. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في البلاغة والنقد. نوقشت عام ١٤٢٤ - ٢٥١٥هـ. جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

تناولتُ في التمهيد من خلال المبحث الأول: مفهوم الحوار ووظائفه، فعرضت للمفهوم معجميًا، واصطلاحيا، كما أي تتبعت المفردة لدى بعض الشعراء العرب في القديم، فأبنت عن حضورها. ومن ثم تناولت أبرز وظائف الحوار الشعري.

أمَّا المبحث الثاني: الحوار في الشعر العربي القديم إلى العصر الأموي . فقد تطرقتُ فيه إلى بعض النصوص الشعرية القديمة الممتدة بين فترتي العصر الجاهلي، والعصر الأموي. فحاولت الدراسة أن تبحث عن ظاهرة الحوار الشعري في بعض النصوص الشعرية، وأن تفرق بين أنماط الحوار الشعري في تلك النصوص.

وقد تناولت في الفصل الأول العلاقات السردية بالحوار الشعري لكونه جزءًا من القصة الشعرية، فترتب على ذلك معالجة هذه القضية في ضوء إبراز أهم العناصر القصصية المتعلقة بالحوار. فناقش المبحث الأول: علاقة الحوار بالحدث، إذ أبان عن وجود قصص شعرية مثلت أهم الأحداث في نصوص الشعراء الهذليين. أما المبحث الثاني: علاقة الحوار بالمكان والزمان، فقد جاء بمثابة تتبع الخلفية التي تمثلُ الهاجسَ للشاعر من حيث الاتكاء على الحضور المكاني، والزماني، وعلاقتهما بالحوار الشعري. وتناولت في المبحث الثالث: علاقة الحوار بالشخصية. إذ ناقش هذا المبحث الحوار الخارجي، والحوار الداخلي؛ لاعتبار علاقة الحوار بالشخصية.

وفي الفصل الثاني: الحوار وتشكلاته الفنية في شعر الهذليين ، الذي كان بمثابة البحث عن الجانب الفني المتعلق بدراسة الحوار الشعري. إذ تطرقت في المبحث الأول: الحوار وبناء النص الشعري إلى بناء الحوار في نصوص الشعراء، فوجدته يحضر في المقطعات الشعرية، وفي قصائد الموضوع الواحد، وفي قصائد الموضوعات المتعددة.

كما أظهر المبحث الثاني: الحوار والملامح الأسلوبية أهمية اكتناز هذا العنصر الفي على بعض الملامح الأسلوبية، فالحوار الشعري يرتكز على أساليب تتماس معه، مكونة بنيته داخل النص، ومسهمة في الكشف عن دلالات خفية تختلف من ملمح إلى آخر.

وأخيرًا، تناولت في المبحث الثالث: دراسة تحليلية لنماذج مختارة من الشعر الهذلي، حاولت أن أدرس فيها الحوار الشعري في ضوء القصيدة كاملة لدى بعض الشعراء الهذليين الذين اشتهروا باستعمالهم لهذه الظاهرة.

وفي الخاتمة حاولت أن أبرز أهم النتائج التي توصلت إليها، وبعض التوصيات العامة.

وبعد، فإني أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد العضيي على ما قدمه لي في هذه الدراسة من العون، والمساعدة، والتوجيه، وبما أمدني به من علم كثير، وخُلق حمّ، ورعاية في الإشراف، ومتابعة حادة أنارت لي الطريق في جميع مراحل البحث حتى ظهر بمذه الصورة، فجزاه الله عني خير الجزاء. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى أساتذي الكرام في حامعة أم القرى ممثلّة في كلية اللغة العربية، وقسم الدراسات العليا، على احتضافهم لي، وتشجيعهم، ودعمهم المستمر؛ وأخص منهم سعادة الأستاذ الدكتور صالح بن سعيد الزهراني الذي أشار علي بفكرة الموضوع في البدايات، ووجهني، ووقف بجانبي كثيرًا، فجزاه الله خير الجزاء.

وأخيرًا، أشكر كل مَنْ أعانني في هذه الدراسة، وأسهم في توجيهي إلى الصواب، أو ألمح إليَّ بفكرة نيّرة، أو أشعل قنديلاً في الظلام. أشكر الصديق الدكتور أحمد العدواني الذي أمدني بجهد كبير، ووقت كثير في تيسير كثير من العقبات، فكان نعم الصديق، ونعم الباحث المخلص. وأشكر الصديق الدكتور عبدالله بانقيب على نقاشاته الجادة، وأرائه النيّرة. ومتابعاته المستمرة. كما أشكر الزميل الأستاذ عايض الحربي على إخلاصه، ومراجعاته البلاغية في البحث، وأشكر الأستاذ صغيّر العتري على فيض كرمه، ومدّ يد المساعدة في بعض المراجع العلمية. كما أشكر الأستاذين عبدالعزيز آل سليمان، والأستاذ أحمد بن جارلله الزهراني على ما قدماه لي من توجيهات سديدة، وآراء كانت محل التقدير والامتنان.

و ختامًا، فإنْ أكن قد استطعت أن أصل إلى الهدف المنشود من هذه الدراسة فهو فضل من الله فوق ما أستحق، وإن أكن قد قصرتُ، فحسبي أنني بذلت طاقتي، وإخلاصي فيما

استطعت، وكان لي شرف المحاولة لتلمس الخطوات الأولى في ميدان البحث، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم.

والحمد لله رب العالمين.

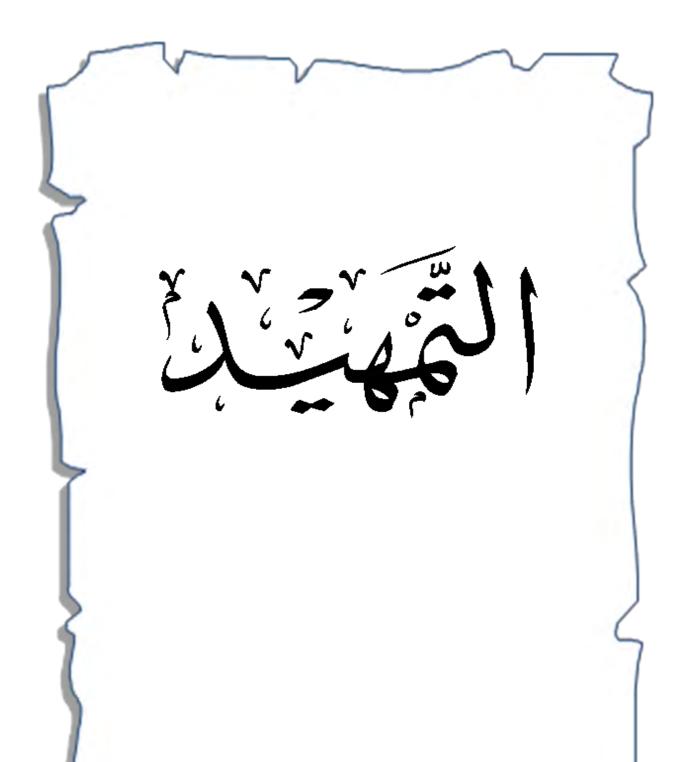

- المبحث الأول: مفهوم الحوار ووظائفه. -المبحث الثاني: الحوار في الشعر العربي القديم إلى العصر الأموي.



# المبحث الأول : مفهوم الحوار ووظائفه.

# الحوار لغة:

جاء في كتاب العين تحت مادة (ح ور) أنَّ الحَوْر يعني: "الرجوع إلى الشيء وعنه... والمحاورة: مراجعة الكلام... وفي الحديث: (نعوذ بالله من الحَوْرِ بعد الكَوْر) أي: النقصان بعد الزيادة... ويقال الحور: ما تحت الكور من العمامة... والحَوْرُ خشب يقال لها البيضاء... والحَوَرُ: الأديم المصبوغ بحمرة حَوَّرَتُهُ، وجمعه أحوار... والحَوَرُ: الحديدة التي يدور فيها لسانُ الإبزيم في طرف المنطقة وغيرها، (والحديدة التي تدور عليها البكرة يقال لها: المحوّرة )... والحواريون: الذين كانوا مع والمحورُ: الخشبة التي يبسط بما العجين يُحَوَّرُ به الخبز تحويراً... والحواريون: الذين كانوا مع

عيسى عليه السلام ينصرونه، وكانوا قصّارين، يقال: فعل الحواريون كذا، ونصر الحواريون كذا، فنصر الحواريون كذا، فلمّا جرى على ألسنة الناس سُمِّيَ كل ناصر حواريًّا"(١).

هذا ما أُثِرَ عن الخليل في أول معجم للغة العربية حول مادة (ح و ر)، إذ يسرد لنا أهم ما قالت العرب تحت هذه المادة؛ ليجيء ابن فارس بعده مؤصلاً هذه المادة، ومتأملاً ما جاء فيها، وما احتوته من معانٍ متعددة. إذ يرى ابن فارس أنه ا تجتمع تحت أصول ثلاثة ، فيقول للحاء والواو والراء "ثلاثة أصول: أحدها لون، والآخر الرجوع، والثالث أنْ يدور الشيء دَوْراً.

فأما الأول: فالحَوار: شدة بياض العين في شدة سوادها. قال أبو عمرو: الحَوَر أنْ تسودً العين كلُّها مثلُ الظباء والبقر.. قال: وإنما قيل للنساء حُورُ العيون، لأنهنَ شُبِّهن بالظباء والبقر... ويقال لأصحاب عيسى عليه السلام الحواريون؛ لأنهم كانوا يحوِّرون الثياب، أي يبيِّضونها. هذا هو الأصل، ثم قيل لكلِّ ناصر حَوريُّ... والحواريات: النساء البيض (٢٠)، وهنا يشير إلى اللون تحت الأصل الأول من الدلالة لمادة (ح و ر)، أما الأصل الثاني الذي ذكره ابن فارس ، فيدل على "الرجوع، يقال حَارَ، إذا رجع قال الله تعالى: ﴿إِنّه ظنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ... ﴿. والعرب تقول: "الباطل في حُورِ" أي رَجْع ونَقْص. وكلُّ نقص ورجوع حُورُ... ويقال: حَارَ بعد ما كارَ ، وتقول: كلَّمتهُ فما رجع إليَّ حَوَاراً وحِوَاراً ومَحُورةً وحَويراً... والأصل الثالث المِحُور: الخشبة التي تدور فيها المَحَالة، ويقال حَوَّرْتُ الخبزة تحويراً، إذا هيأها وأدَرْتَها لتضعَها في الملَّة" (٢٠).

وما أورده ابن فارس من أصول لمادة الحوار، وما ذكره علماء اللغة من شواهد تمثلت بما العرب في الجاهلية شعرًا ونثرًا، ومن خلال ما أضافه القرآن الكريم ، و ما جاء في الحديث الشريف لهذه المعاني من مزِّية سَمَت بالمادة اللغوية، وارتقت بما ، يمكننا القول إنها تندرج تحت أصل واحد يجمعها، وهو معنى الاستدارة.

<sup>(</sup>۱) ((كتاب العين))، لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم السامرائي، دار الرشيد، بغداد ، ط/ ۱۹۸۰. (۲۸۸/۳).

<sup>(</sup>۲) ((معجم مقاییس اللغة))، لابن فارس، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، دار الکتب العلمیة، إیران، ط ۲، ۱۳۸۹هـ.، (مادة ح و ر).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق. (مادة ح و ر).

فالحور في الأصل الأول عند ابن فارس مرتبط باللون في العين على وجه الخصوص، وارتباط اللون هنا بالعين يستدعي معنى الشكل الدائري، وهو ما يتجسد في لون وشكل العين، بينما نحد في المعنى الثاني من الأصل الأول معنى "الحواريين"، وهم مَنْ كانوا يحوِّرون الثياب ويتجلى هذا المهن في طريقته الدائرية الشكل، والحواريون اتسموا بهذا المعنى المستمد من البياض في اللبس، وربما قد يتجاوز البياض مسألة اللون؛ ليستمد معنى الاستدارة من إحاطة الثياب بالجسد، ومن ثمَّ الإحاطة التي يكون عليها الناصر "ولكل ناصر حوريُّ"، وفي الأمثلة السابقة مما أورده ابن فارس تحت الأصل الأول تظهر معاني الاستدارة جلية وواضحة.

أمَّا الأصل الثاني فقد احتوى معنى الرجوع، والمراجعة والمحاورة تتخذ الشكل الدائري سواء أكان ذلك في الكلام أم في غيره من أشكال الحوار المتنوعة كالسؤال والحوار مع الحيوان، أو الحوار مع النفس، ويأتي الأصل الثالث مؤكدًا معنى الدوران الجامع لهذه الأصول الثلاثة ، إذ يقول ابن فارس حول معناه: (والثالث أن يدور الشيء دوراً) وبهذا يتسق معنى الدوران مع الأصول التي أوردها ابن فارس على مستويي الشكل والحركة.

وزاد الزمخشري في مادة (ح و ر) عمّا أصَّله ابن فارس في (المقاييس) شواهد أحرى تثبت الحضور لمعنى الاستدارة ، إذ قال في سياق عرضه للمادة: "ونزلنا في حارة بيي فلان وهي مستدار من فضاء، وبالطائف حَارَاتٌ: منها حارة بني عوف، وحارة الصَّقْلة...ومن الجاز: قلِقَت مُحَاوِرهُ إذ اضطربت أحواله استعير من حال مِحْوَرِ البكرة إذا املاس واتسع الخرق فقلق واضطرب"(۱)، وما أضافه الزمخشري في معنى الاستدارة يتجلى في مفردة الحارة بوصفه معنى يصبّ في دائرة الحقيقة، أما الجاز؛ فقد ذكر مثالاً يؤكد به المعنى الذي يجعل النفس قلقة، ومضطربة كمحور البكرة الدائري الشكل.

<sup>(</sup>١) ((أساس البلاغة))، الزمخشري، تحقيق الأستاذ عبدالرحمن محمود. دار المعرفة، بيروت، (مادة حور).

وهذه الأصول قد تطورت فيما بعد، واتجهت إلى معانٍ لا تبتعد كثيرًا عن الأصول التي أوردها ابن فارس، وأضاف عليها الزمخشري في أساس البلاغة، وتناقلها أهل اللغة في معاجمهم وأسفارهم (١٠).

أمَّا ابن منظور فقد ساق في (لسان العرب) تحت مادة (ح و ر) معاني عدةً لا تحيد عن فكرة الأصول التي أوردها ابن فارس في معجمه، ومن ذلك أنه ذكر (بأن الحَوْر: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، حَارَ إلى الشيء وعنه حَوْراً ومحاوراً ومَحَارةً وحُؤُورا رجع عنه وإليه...والمُحَارة: المكان الذي يحور أو يُحَار فيه...وكلَّمتُه فما رجع إليَّ حَوَاراً وحِواراً ومَحَاوَرَةً... والمُحَاورة: المجاوبة... والتحاور: التجاوب... واستحاره أي استنطقه... واستحار الدار: استنطقها... وحَوِّرَ عين الدابة: حَجَّرَ حولها بكيٍّ وذلك من داء يصيبها، والكيِّةُ يقال لها: الحوراء"(٢). وقد أفاض ابن منظور في تعدد المعاني والشواهد المتصلة بمادة (ح و ر) على سابقيه من علماء اللغة القدامي، وسادت لديه فكرتا الرجوع والدوران، وهو ما ذهب إليه بعض علماء اللغة لعلَّ أبرزهم الزبيدي في تاج العروس.

إذ ينتهي الزبيدي في سياق عرضه لمعاني الحوار إلى أنَّ المحاورة تعني "المجاوبة و(مراجعة النطق) والكلام في المخاطبة ، وقد حَاوَرَه، (وتحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم)، وهم يتراوحون ويتحاورون"(").

وكأنه يشير إلى اجتماع المحاورة والعلاقة التفاعلية بين الحوار والأشخاص الذين ي ؤدون الحوار في آن واحد، وم ا بين المراوحة و الحوار تتضح الدلالة الدائرية الدالة على أن الأصل الثابت في مادة (ح و ر) تعني الاستدارة في مجملها ، وفي الوقت ذاته تعني مراجعة الكلام ؛ إذ تحتوي على المداورة في الحديث بين شخصين.

<sup>(</sup>۱) ينظر على سبيل المثال: ((لسان العرب))، ابن منظور، دار صادر، ط ۱، ۱۱، ۱هـ. (مادة ح و ر). و ((تاج العروس من جواهر القاموس))، الزبيدي تحقيق عبدالستار أحمد فراج، الكويت، (مادة ح و ر).

<sup>(&</sup>quot;) ((تاج العروس)): انظر مادة ( $\sigma$  و ر).

انطلاقًا من هذا أرى أنَّ أصل الحوار ومعناه اللغوي -وإنْ دلَّ على المراجعة في الكلام-يتجاوز هذا الأصل؛ ليصبُّ في معنى الاستدارة بشتى صورها إنْ حقيقةً أو مجازًا، وهو ما نلمسه في تعريف الحوار الاصطلاحي، وما يظهر في النصوص الشعرية المتكئة على أسلوب الحوار.

### الحوار في الاصطلاح:

يعرف أحد الباحثين الحوار بأنه "حديث يجري بين شخصين أو أكثر في العمل القصصي، أو بين ممثليْن أو أكثر على المسرح" (١). بهذا التعريف الذي خصَّ الحوار بالقصة والمسرح يجد الباحث انحسار المفهوم في جانبي القصة والمسرح، كما أنه يؤكد على ارتباطه الوثيق بالشخصية المنتجة للحوار. في حين نرى صاحب (المعجم الأدبي) يعرّف الحوار بأنه "حديث يدور بين اثنين على الأقل، ويتناول شتى الموضوعات، أو هو كلام يقع بين الأديب ونفسه أو من ين زله مقام نفسه كربَّة الشعر أو حيال الحبيبة مثلاً" (٢). وفي تعريف جبّور عبدالنور السابق إشارة إلى معنى الدوران في الحوار بين اثنين على الأقل في الحوار الخارجي، والحوار الداخلي، متطرقًا في الوقت ذاته إلى فكرة تعدد الموضوعات التي تجيء في الحوار.

ويشير أيضًا إلى ارتباط الحوار بحقلين أدبيين مهمين هما القصة والمسرح (٣)، إلا أنَّ اتصاله بالمسرح يبدو أكثر جلاءً وحضورًا منه في القصة، بل يُعَدُّ مرتكزاً رئيساً في البناء المسرحي، إذ يؤكد ذلك توفيق الحكيم حين يقول: "إذا ذكرت المسرحية ذكرت معها كلمة الحوار... ذلك أنَّ الحوار هو أداة المسرحية"(٤).

والحكيم أصاب الرؤية حين أكّد على ارتباط الحوار بالمسرحية، إذ إنَّ الحوار هو الأداة والمرتكز الرئيس في بناء المسرحية ؛ بل إنَّ الحوار هنا يمثل الجانب الدرامي والحركي من خلال الوظيفة الحوارية، ويكشف عن دور الشخصية في العمل الفني، وهو موجود في الشعر القصصي، لكن ليس بمستوى الحضور والفاعلية التي نراها في المسرح ؛ لأنَّ الحوار الذي يهتم بالفكرة فقط دون النظر إلى الشخصيات أقرب ما يكون إلى الحوار الفلسفي، إذ إنَّ "الحوار الفلسفي يهدف أولاً إلى السخصيات في ذاتها. أما الحوار المسرحي فيهتم بالكشف

<sup>(</sup>١) ((المعجم الوسيط))، مجمع اللغة العربية، مصر، ط٤، ٢٥ ١هـ، مكتبة الشروق الدولية، حرف الحاء، (٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) ((المعجم الأدبي))، تأليف جبور عبدالنور، دار العلم للملايين، بيروت ط٢، ١٩٨٤م، ص: (١٠٠).

<sup>(</sup>٣) وفي ذلك يشير جبور عبدالنور أن أسلوب الحوار "طاغ في المسرحيات وشائع في أقسام مهمة من الروايات ويفرض فيه الإبانه عن المواقف والكشف عن خبايا النفس". ((المعجم الأدبي)): ص: (١٠٠).

<sup>(</sup>٤) ((فن الأدب))، توفيق الحكيم، مكتبة الآداب، د.ت، ص: (١٥٠).

أول شيء عن الشخصية" (١) – على حدّ تعبير الدكتور عزالدين إسماعيل – و بهذا يمكن أنْ نتعرف على الحوار المسرحي، إذ يبرز اهتمامه وجلاؤه بالكشف عن الشخصية في المقام الأول، وقد يتعدى ذلك حين تتحول وظيفة الحوار إلى بثّ الحركة والحيوية والدراما (٢) في العمل الفيني.

أمَّا الحوار في القصة فقد عرّفه أحد الباحثين العرب بأنه "الأداة القصصية المتمثلة في نقل الأقوال أو حكايتها" (٣)، وهذه الأداة قد تكون متأرجحة بين الواقع والخيال في نقل الأقوال أو حكايتها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تكون أداة ثانوية، ليس كما رأينا في الحوار المسرحي؛ لأن الحوار المسرحي يكتسب "حيوية بالأداء التمثيلي لترابط أجزائه بعضها مع بعض. أمَّا الحوار القصصي فيستعصي على أن يؤدَّى كما يؤدَّى الحوار المسرحي ؛ لأنه وثيق الصلة بالسرد القصصي والوصف والتحليل (١٠).

وفيما يبدو أنَّ فاعلية الحوار متصلة بالحضور (الحركي/الدرامي) الذي يدفع طلغة نحو بث الحركة والحيوية في نقل الصورة نقلاً يؤثر في نفسية المتلقي، مع جذبه نحو المتابعة والتفاعل مع النص، إذ إنَّ "النص الدرامي يختلف ويتميز عن الأنواع الأخرى بغلبة عنصر الحوار على العناصر الأخرى، فالحوار هو المسؤول عن تقديم الشخصيات، والتعريف بها، وبيان الصراع الذي يدور بينها، وما يترتب على ذلك من سير الأحداث إلى نهايتها"(٥).

والحوار في الشعر يختلف بطبيعته عن الحوار في المسرح أو في القصة؛ غير أنه لا يبتعد كثيراً عنهما من حيث إضافة الوظيفة الناتجة عن الحوار، فالحوار في الشعر إن كان جاء مختزلاً ومكثفًا؛ إلا أنه يحمل في طياته كثيرًا من الدلالات والجماليات التي لا تكون في قالب آخر.

<sup>(</sup>۱) ((قضايا الإنسان فيي الأدب المسرحي المعاصر))، عز الدين إس ماعيل، دار الفكر العرب ي، ط٢، ١٩٦٨م، ص: (٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر في ذلك: ((النقد الأدبي الحديث))، د محمد غنيمي هلال، دار الثقافة، ص: (٥٩٦) و((فن الأدب))، توفيق الحكيم، مكتبة الآداب، مصر. د.ت. ص: ١٥١، و((الحوار في القصة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون))، د.طه عبدالفتاح مقلد، مكتبة الشباب، ص: (١٩).

<sup>(</sup>٣) ((طرائق تحليل القصة))، الصادق قسومة، دار الجنوب للنشر، تونس، ص: (٢١٢).

<sup>(</sup>٤) ((الحوار في القصة والمسرحية))... طه عبدالفتاح مقلد، ص: (٣٣).

<sup>(</sup>٥) ((السرد والظاهرة الدرامية))، علي بدر تميم، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط الأولى، ص: (١٢٤).

والحوار في الشعر العربي أسلوب "يقوم أساساً على ظهور أصوات (أو صوتين على أقل تقدير) لأشخاص مختلفين، ومألوف في الشعر القديم ظهور هذا النوع من الحوار الذي يرويه الشاعر في قصيدته فيحكي به ما دار بينه وبين محبوبته (في الأغلب الأعم). هكذا ظهر هذا الأسلوب منذ عهد امرئ القيس في العصر الجاهلي كما يتضح من معلقته"(١).

هذا المفهوم نرى الحوار في الشعر عند الدكتور عز الدين إسماعيل ي يكز على الحوار الخارجي، غير أنه أضاف ميزة لهذا الحوار لدى الشاعر القديم "حين يروي الحوار فإنه يبتعد عن التجسيم الدرامي بمقدار ما يقترب من السرد القصصي" (٢). و ربما تعدُّ هذه الإشارة من أو اعل الإشارت لباحث عربي معاصر؛ إذ تدل على وضوح الحوار السردي في قصيدة الشاعر العربي القديم. لكنه قد يتحول إلى حوار غير مباشر أو داخلي – لدى باحث آخر – من خلال ما ينقله الشاعر من أقوال داخل القصة الشعرية من الزمن الماضي إلى الزمن الحاضر (زمن التخاطب) ، فلحوار هنا يؤدي وظيفة سردية تدفع بالأحداث إلى الأمام، وتمكن الشاعر من ضغط الأحداث الكبيرة واختصار القصة وإيجازها مما يتوافق مع طبيعة اللغة الشعرية ذات الإيجاز والتكثيف (٣).

أمَّا الحوار الشعري بوجه عام عند السيد أحمد عمارة فهو "حكاية الواقع مضافاً إليه عنصر التشويق والخيال والتصرف الشخصي" (ألمَّ مُقَسِّمًا إياه إلى حوار واقعي ورمزي وخيالي وأسطوري (٥). والحوار عند الباحث يدور فَلَكَهُ في حكاية الواقع حين يضاف إليه عناصر ترفد تلك الحكاية كالتشويق، والخيال، والتصرف الشخصي.

وأشار الباحث عبدالرحمن الفايز إلى مفهوم الحوار في الشعر بأنه "حديث شعري، يتناول موضوعات شي، للوصول إلى هدف معين، يدور بين طرفين أو أكثر في النص الواحد، سواء كان هذا النص قصيدة أم مقطوعة أم بيتاً واحداً" (٦). و بهذا التعريف يمكن أن يكون أقرب

<sup>(</sup>١) ((الشعر العربي المعاصر))، الدكتور عز الدين إسماعيل، دار العودة، بيروت ط٣، ١٩٨١، ص: (٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص (٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) راجع: ((الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السردية))، فاتح عبدالسلام، دار الساقي، لبنان. ط١، ١٩٩٩، ص: (٩١).

<sup>(</sup>٤) ((الحوار في القصيدة العربية إلى نهاية العصر الأموي))، السيد أحمد عمارة، ط٢١، ١٤١٤هـ ص: (١١).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: ص (١١).

<sup>(</sup>٦) ((الحوار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي))، دراسة بلاغية نقدية، رسالة دكتورة، إعداد عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفايز، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ٢٥ ١٤ ١هـ، ص: (٦).

التعريفات السابقة إلى مقاربة المفهوم الأشمل لتعريف الحوار في الشعر، والمتداخل مع المفهوم الذي أورده صاحب (المعجم الأدبي).

قد تتعدد المفاهيم حول مصطلح الحوار سواء أكان في الشعر العربي القديم أم في الحديث، وقد تبدو صورة التعدد متباينة؛ لكون الحوار في القديم معظف عمّا هو عليه الآن في شعرنا العربي المعاصر؛ لأن الأجناس الأدبية في الشعر العربي المعاصر قد أسهمت في توظيف الحوار الشعري وفق قوالب جديدة كالشعر المسرحي والملاحم الوافدة إلينا من ثقافات تختلف عن الثقافة العربية، وهذا يدعو المتأمل في الحوار الشعري أن يقرن بين الحوار بوصفه أداة فنية وبين النص الشعري الذي احتواه، إذ يبدو الحوار في الشعر العربي المعاصر أكثر تعقيدًا مما هو عليه في الشعر القديم. والشاعر العربي القديم لم يتأثر بالمسرح أو بالملحمة اليونانية كما تأثر بها الشاعر المعاصر. ولكن يظل تأثر الشاعر القديم محدودًا في بعض الحكايات العابرة، كالذي نراه في حكاية الغول عند تأبط شرًا. وهذا لا يعدُّ أمرًا ذا بال بالنسبة لمصطلح الحوار؛ لأن عبقرية الشاعر العربي القديم لم تغفل حضور الحوار في النص الشعري. و لم تقيده بنمط واحد، بل حضوره يأتي في صوره المتعددة.

أما مفهوم الحوار الشعري - لدى الباحث- فيشمل كل ما يدور من حديث بين شخصيتين فأكثر، داخل النص الشعري على مستوى الحوار الخارجي؛ أو ما يقوم مقامَهُما في الحوار الداخلي.

## وظائف الحوار الشعري:

تتعدد مواطن الحوار الشعري في القصيدة العربية القديمة، ولتتبع وظائف الحوار؛ سنعمد إلى تتبع مواطن الحوار وارتحال المفردة في بعض نماذج من الشعر العربي القديم. إذ تحضر مفردة الحوار والمحاورة لدى الشعراء العرب القدامي عبر نصوصهم الشعرية، فنجد مفردة (الحوار) تدور بين الإلفين، وبين الشخصيات الم تحاورة داخل الح كاية الشعرية، ونجد الشعراء يلجأون إلى حوار الحيوان، والطبيعة، والدهر. كما أنَّ المفردة تحضر في موضوعات شعرية كالغزل، والرثاء، والعذل، والحرب، وما إلى ذلك من موضوعات مختلفة. وهذا يؤكد على اهتمام الشعراء القدامي بالحوار الشعري، وبوظائفه كما ألحنا إلى ذلك سابقًا.

من ذلك أننا مثلاً نجد الشاعر الجاهلي عنترة بن شداد يلجأ إلى استعمال مفردة الحوار والمحاورة في معلقته حين رأى حصانه يتراجع أمام العدو ، وأحسَّ بشكواه الداخلية، والتي عبر عنها بالحمحمة والدموع، إذ قال(١):

ف ازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعب رق وتحمم لو كان يدري ما الحَاوَرَةُ اشتكى أو كان يَدْري ما جواب تكلمي

أشار الشاعر في المقطع السابق إلى كلمة المُحاورة، حين داهمه شعور بالموغبة في التواصل أثناء مواجهة العدو ، وحين رأى حصانه يتراجع أمام العدو ، وأحسَّ بشكواه الداخلية، والتي عبر عنها بعبرات تُسْكُب، وبحمحمة تعني الصوت الخفي الذي لا يكاد يسمع جرَّاء ما لقيه من الشدائد في المواجهة، وإن كانت المفردة تدل على المراجعة في الكلام إلا ألها بالمقابل تستدعي الصمت، لذا نجد معني الاستدارة يظهر عبر مفردتي الشكوى والدراية؛ فالحصان اشتكى إلى صاحبه، والشاعر يبرر هذه الشكوى من خلال قوله: "لو كان يدري"، فتحضر مفردة المحاورة عبر التشكل الدائري بين الشكوى والدراية.

<sup>(</sup>١) انظر: ((ديوان عنترة)) ، محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، ص: (٢١٨).

وتَرِدُ مفردة الحوار في إحدى قصائد النابغة الذبياني، حين التقى امرأة تدعى (سعاد) من قبيلة (بلي) ، وكانت ذات جمال وحُسن، ومما زاد في حسنها حسن حديثها ، لذا قال (١٠):

بانت سعادُ وأمسى حَبْلُها انجذما واحتلتِ الشرعَ فالأجزاعَ من إضما إحدى بليِّ و ما هام الفؤادُ بها إلا السفاه و إلاَّ ذكر و حُلُما ليست من السود أعقاباً إذا انصرفت و لا تبيعُ بجنبي نخللة البَرَمَا غراء أكملُ من يمشي على قدم حُسْناً وأحسنُ ما حاورته الكَلِمَا

النابغة يسعى إلى الحوار مع امرأة جميلة لحسن منطقها وكلامها، مدركاً أهمية الحوار في التواصل مع الأنثى، والاسترسال في الحديث معها، وهذا مطردٌ لدى كثير من الشعراء القدامى حين يركنون إلى من تستهويه النفس في التواصل معه، أوالحديث إليه.

وتسير المفردة في الشعر الإسلامي نحو رؤية لا تبتعد كثيراً عن الشعر الجاهلي، إلا بقدر ما تحتويه من وظائف جديدة تكاد تكون أقل حضوراً في الشعر الجاهلي من وجهة نظر عامة، وهذا الحضور للحوار بوصفه مفردة أو وظيفة قد ترك أثره الجلي في إظهار أهمية الحوار في الشعر الإسلامي؛ لا سيما فيما حمله القرآن الكريم من لغة الحوار والمحاورة في العديد من القصص القرآن، ومن ذلك مثلاً ما نجده عند حميد بن ثور الهلالي، إذ يقول (٢):

وكَائِنْ لَهُوْنَا مَن ربيع مَسَرَّةٍ وصَيْفٍ لَمُونَاهُ قَصِيرٍ ظَهَائُهُ اللهُ عَنْيَهِ وَسَاقٌ يُحَاوِرُهُ اللهُ عَنْيَهِ وَسَاقٌ يُحَاوِرُهُ اللهُ عَنْيَهِ وَسَاقٌ يُحَاوِرُهُ اللهُ عَنْ سَاقَ حُرِّ وانتحى مثل صوتها يُمائِرهُا في فعله وتمائِرُهُ وعتْ سَاقَ حُرِّ وانتحى مثل صوتها يُمائِرهُا في فعله وتمائِرُهُ

والحوار عند الشاعر عيل على اجتماع وظيفتين يراد منها التواصل في ظل ذكرى وشوق سعى إليهما عبر المكان "جزع"؛ إذ رأى حمامة مستظلة بساق، فدار بينهما غناء ، وحوار.

<sup>(</sup>۱) ((ديوان النابغة الذبياني)) ، جمعه وشرحه وكمله وعلق عليه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع، دت، ص: (۲۱٦).

<sup>(</sup>٢) ((ديوان حُمْيَد بن ثور الهلالي)) ، صنعة الأستاذ عبدالعزيز الميمني، ١٣٧١هـ.، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ص: (٩٠).

وبهذه الصورة التي سعى إلى تأسيسها الشاعر من خلال ما رسمه لنا في المقطع السابق تتجلى أهمية الحوار في مشاهد الألفة بين الحبيبين؛ وهي ما تسمى بالوظيفة التواصلية للحوار (الوظيفة الأكثر حضورًا في الحوار) ، أما الوظيفة الأخرى التي نستشفها من الحوار السابق فهي الوظيفة الحركية(الدرامية) التي تمتم بالحركة ، و تظهر المشهد القصصي في صورة ماثلة، ومجسدة تشعر المتلقى بالحركة.

وربما نلمس كثيرًا من الأنماط الحوارية لدى شعراء الغزل في العصر الأموي، كالذي نواه في شعر عمر بن أبي ربيعة، ومن ذلك ما قاله في قصيدته النونية(١):

> قُلْ للمَنَازِل بالظُّهرانِ: قَــدْ حَــانَا قَالتْ:وَمَنْ أَنْتَ أُذكُرْ؟ قال ذو شَجَن

أَنْ تَنْطِقي فَتُبينِ اليَوْمَ تِبْيَانَا رُدِّي علينا بما قُلْنَا تَحيِّتَنَا وَحَدِّثِينَا مَتَى بَانَ الذي بَانَا قدَ هاجَ مِنْهُ نَحيبُ الحبِّ أحرزانا قالت: فأنت الذي أرسلت جاريةً وَهْناً إلى الركب تدعى أم سفيانا ثُمَّ أَنخْتَ وراءَ العرق أبْعِرةً أتَيْنَ من ركبه الأعلى ورُكبَانَا نُمَّ أتيتَ تَخَطَّى الَّركْبَ مُسْتَتَراً حتى لَفيتَ لدى البطحاء إنسَانا قلتُ: نعم، فلبيني في مُحَاورَة وحَدِّثيني حديثَ الركب مَنْ كَانا

تحلت المحاورة في النص السابق بين الشاعر ومحبوبته، وماكان بينهما من الألفة والعشق، كما أن الحوار قد ارتقى بالشعر إلى أرقى درجات التواصل والحيوية عبر أسلوب السؤال والجواب، الذي أسهم في درجة التفاعل بين المتحاورين. وبالنظر لحضور الحوار في نص عمر بن أبي ربيعة من خلال مفردة المحاورة، فإن الوظائف الناتجة عن هذا الحضور تتجلى في وظيفتي التواصلية والحركية، هذا بالإضافة إلى وظيفة أخرى تتمثل في الوظيفة السردية؛ باعتبارها وظيفة للحوار هتم بدفع الأحداث في القصة الشعرية.

وعندئذ تتجلى أهمية الحوار في الشعر العربي من خلال ما يحمله من وظائف تواصلية وحركية وسردية، وبمذا يلجأ الشاعر العربي إله بحثًا عن حيوية يبثها في قصيدته، أو للبحث عن

<sup>(</sup>١) ((شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي ))، محمد محي الدين عبدالحميد، الطبعة الثالثة، ﴿ ١٣٨٤هـ ، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ص: (٣٠٧).

التواصل بين الشخصيات داخل النص، أو من أجل البحث عن تصوير لمشهد قصصي يرفد به الأحداث القصصية، أو ليسير به قُدُمًا في النص الشعري. وهذا ما ستحاول الدراسة تجليته لاحقًا.

ويظهر الحوار في موضوعات شعرية متعددة، منها: موضوع الحرب والعذل والرثاء والغزل، وقد نجد حضور الحوار الشعري جليًا لدى شعراء الغزل. إذ يشير إلى ذلك ابن جني في الخصائص مشيداً بحضور فاعلية الحوار لدى أهل النسيب؛ عندما قال: "بأهم قد شاع عنهم واتسع في محاوراتهم علوُّ قدر الحديث بين الأليفين، والفكاهة بجمع شمل المتواصلين" (١)، هذا وبالإضافة إلى موضوع الرثاء الذي يبرز أهمية الحوار داخل النص الشعري.

<sup>(</sup>١) ((الخصائص)) ، صنعة أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، (١٩/١).



# المبحث الثاني الحوار في الشعر العربي القديم إلى العصر الأموي

كان الشعر العربي القديم -و لا يزال- مجالاً خصباً للباحث عن جماليات الشعر من خلال طاقاته الفنية الدافعة إلى متابعة هذا الدفق الإبداعي المتألق. فنجد أنَّ الشعر القديم يثير كثيرًا من الجماليات التي لا نزال نتابعها على مستوى القراءة والبحث.

تشكل القصة الشعرية إحدى عناصر جمال الشعر العربي التي لجأ إليها الشعراء بحثاً عن عالم خصب بالحركة والتواصل مع المتلقي، ولا يزال التواصل قائم اللي عصرنا الحديث في اللجوء إلى الأسلوب القصصي من خلال ما أنتجته قريحة الشعراء في ديوان الشعر العربي؛ بل إلان نرى تميز عدد ليس بالقليل من شعراء العربية قديماً في الاتكاء على عنصر الحوار بوصفه جزءاً من القصة دعماً لهذا التواصل الذي سعى إليه الشاعر مبكراً، وبحثاً عن توهج في القصص الشعري.

والحوار حينما يأتي في القصة الشعرية يكون أكثر تألقًا، فالشعر العربي القديم احتوى العديد من أنماط الحوار القصصي امتدادًا من العصر الجاهلي، ومروراً بشعر صدر الإسلام حتى العصر الأموي، وبهذا المخزون الشعري لا يستطيع الباحث متابعة كل ما دار من حوارات في هذه الفترة عبر العديد من النصوص الشعرية، ولكنه سيلجأ إلى انتقاء بعض النصوص التي ستكشف عن الجانب الجمالي للحوار الشعري.

يرتبط الشاعر العربي القديم بواقعه أشدَّ ارتباط؛ فنراه يتأمل ما يحيط به من أشياء ألِفَهَا وأشياء لم يألفْهَا، ويلول أن يتأمل الواقع، ولم يكن ذلك كله على حساب ذاتيته؛ لأن الواقعية لا تعني "إغفال الذاتية، بل إنَّ ذاتية الفنان مستمدة من الواقع المحيط به"(١).

<sup>(</sup>۱) ((الواقعية واتجاهاتها في الشعر العربي المعاصر))، رشيدة مهران، ط۱، ۱۹۷۹م الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الاسكندرية، ص: (۲۱).

وهنا نجد أنَّ الحوار الواقعي الممتد في الفترة المحددة بين العصرين الجاهلي والأموي لم يكن حواراً يغفل ذاتية الشاعر العربي، بل كان يضفي على ذاتيته بُعدًا موضوعيًا يسهم به في رفد تأملاته الذاتية، ويحقق البعد الواقعي في النص.

ويذهب أحد الباحثين إلى تعريف الحوار الواقعي بأنه "كل حديث دار بين طرفين أو أكثر داخل نص واحد، بناه أصحابه على ما جرى في واقعهم من خير وشر، وصوروه كما هو قائم في نفس كل واحد منهم" (١). والشاعر العربي القديم لم يكن مبتعدًا عن واقعه المعاش، إذ نرى العديد من الشعراء يلجأون إلى الحوار الواقعي في نصوصهم الشعرية.

والحوار الواقعي بهذه الرؤية يمتد في العديد من القصائد الشعرية كالقصيدة التي قالها زهير بن أبي سلمي<sup>(٢)</sup>:

صَحَا القلبُ عن سُلمَى، وأقصرَ باطلُهُ وأقصرتُ ، عما تعلمَينَ ، وسُدِّدَتْ وقال العَذارَى: إنَّما أنت عَمُّنا فأصبحتُ ما يَعرِفْنَ إلاَّ خليقتي فأصبحتُ ما يَعرِفْنَ إلاَّ خليقتي للن طَلَلُ، كالوحي، عافٍ منازلُه ؟ فرَقْدُ ، فصاراتُ ، فأكنافُ مَنِعجٍ فبينا نُبَغِي الصَّيد جاء غُلامُنا فق اللهُ وقد خرَّمَ الطرادُ ، عنه جحاشهُ فق الله أميري: ما ترى رأي ما نرى فبتنا عُ رأة ع ند رأسِ جوادنا ونض ربه ، حتى اطم أنَّ قذالُهُ ومُلجمنا ما إنْ يَنالُ قذالُهُ ومُلجمنا ما إنْ يَنالُ قذالَهُ ومُلجمنا ما إنْ يَنالُ قذالَهُ

وعُرِّيَ أفراسُ الصَّبا، ورَواحِلُهْ عليّ، سوى قصدِ السبيل، معاولُهْ وكان الشبابُ كالخَليطِ، نزايلُهْ وكان الشبابُ كالخَليطِ، نزايلُهْ عفا الرَّسُ منهُ ، فالرسيسُ ، فعاقِلُهْ فشرقيُّ سَلَمى: حوضُهُ ، فأجاولُهْ يَدِبُّ ، ويخفي شخصَهُ ، ويضائلُهْ يَبِنَ ، ويخفي شخصَهُ ، ويضائلُهُ عمستأسِدِ القُريانِ ، حُ \_ \_ وِ مسائلُهُ الْخِلُهُ عن نف \_ \_ سهُ ، وحلائلُهُ أنخِلُهُ عن نف \_ سبهِ ، أم نصاوِلُهُ ؟ فلم يَبِقَ إلاَّ نف \_ سبهِ ، أم نصاوِلُهُ ؟ ولم يطمئنَّ قل \_ سبه ، ونزاولُهُ ؟ ولم يطمئنَّ قل \_ سبه ، وخصائلُهُ ولا قَدَماهُ الأرضَ، إلاَّ أنامِلُهُ وحسائلُهُ ولا قَدَماهُ الأرضَ، إلاَّ أنامِلُهُ ، وحصائلُهُ ولا قَدَماهُ الأرضَ، إلاَّ أنامِلُهُ

<sup>(</sup>١) ((الحوار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي))، عبدالرحمن الفايز، ص: (٢٢).

<sup>(</sup>٢) ((شعر زهير بن أبي سُلمى))، صنعه الأعلم الشنتمري، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت، ص: (٤٥) وما بعدها.

فلأياً ، بلأي ، ما حَمَلْنا وليدنا وقلت له: سَدِّدْ وأبصرْ طريقه وقل\_ت: تَعلُّمْ أنَّ للصيد غِرَّةً فتَبَّعَ آثـان الشياهِ وليدنا

على ظَهر مَحبُّوكٍ ، ظماء مفاصلُه وما هو فيه ، عن وصاتى ، شاغِلُهْ وإلاَّ تُض ــيِّعْها ف ــــاِتَّكَ قاتِلُهُ كشؤبُوب غيثٍ ، يَحفِشُ الأكم وابلُهْ

الشاعر هنا يقدم مقطعين عدا الثالث الذي خصه بالمدح (١)، إذ جاء المقطع الأول حول حديثه مع العذاري حين قلن له: "إنما أنت عمنا "؛ وغالباً ما يصدر زهير بن أبي سلمي عن التمثل في صورة الرجل الكبير (الحكيم)، إذ تكرر في العديد من قصائده (٢)، وفي القطع الأول يظهر الحوار الواقعي الذي دار بين العذاري وعمهم-كما ذكرن- حين تذكّر سلمي وأيام الصبا والشباب، واستوقفه الطلل متسائلا "لمن طللٌ كالوحى عاف منازله ؟". وهذه الوقفق أمام الطلل التي بتدي الحسرة والألم منذ الوهلة الأولى عبر مواجهة الأماكن المقفرة ؛ نجد أنَّ استدعءها يثير شجنًا لدى الشاعر، كما يثير واقعية في القصة، والحوار الواقعي هنا لا يغفل ذاتية الشاعر؛ لأنه يضفي بعدًا واقعيا، ولأنه لا ينقطع عن عنصري الزمان والمكان؛ لما لهما من دلالة نفسية لدى الشاعر . وربما أن هذا لايبتعد كثيرًا عن رؤيته في المقطع التالي، من حيث الاسترسال في الحوار الواقعي، فيقول:

> يَدِبُّ، ويخفي شخصَهُ ، و يضائلُهْ بمستأسِدِ القُريانِ ، حُوِّ مسائلُه

فبينا نبغى الصَّيَد جـاء غُلامُنا فقال: شياةٌ ، راتعاتٌ بقفرةٍ

من هنا تجلت الحركة من خلال ما تتيحه الصورة، كما تجلى الحوار الواقعي بين الغلام والشاعر والأمير في مواجهة صيد الشياه (الحمير)، وفي ظل حضور الجواد الذي ما فتئوا يزاولونه عن نفسه ويزاولهم . وبهذا المقطع الذي لا ينفك عن الأول يؤكد على دور الحوار

<sup>(</sup>١) يروى أنه لما قتل حذيفة بن بدر في حرب داحس والغبراء طمع عمرو بن هند في غطفان أن يصيب بها حاجته. فأرسل إلى حصن بن حذيفة –وكان حصن والحليفان لم يدينوا لملك قط-: إنى ممدك بخيل ، فادخل في مملكتي، وأجعلُ لك ناحية من الأرض. فأرسل إليه حصن: ما كنت قط أفرغ لحربك مني الآن ، ولا أكثر عدة ... إلى أن أقبل حصن بالحليفين أسد وغطفان، حتى نزل زُبالة. فصد عنه عمرو بن هند، وكره قتاله، فقال زهير هذه القصيدة في ذلك ، ومادحا في المقطع الثالث حصن بن حذيفة وما قام به. هامش ((الديوان)). ص: (٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: (معلقته الميمية)، ((الديوان)): ص (٢٥)، والقصيدة التدي مدح ب ـها سنان بن حارثة (اللامية)، ص: (٣١).

الشعري في تلاحم القصيدة، واتصال أجزائها من خلال ما يحمله الحوار من المحافظة على وحدة النص الشعري. إذ يؤكد الدكتور نوري القيسى طبن لوحة الصيد "تمثل النقطة المتحركة والمنعطف الذي يشد أطراف القصيدة، ويوحد بين أجزائها، وهي الجسر الذي قدم له الشاعر بما مهد لهذه اللوحة لأن تأخذ شكلها المتناسق وبعدها الفني في إطار القصيدة العربية"(١).

وقد نجد في بداية مقطع الصيد حضور الوظيفة الحركية للحوار، إذ نرى براعة الشاعر تتجلى في انتقاء الألفاظ حين قال: "ثُبَغّي" الصيد. وبده الغردة التي كشفت عن الرغبة الملحة في التربص بالحيوان وصيده، تدلنا على السعى إلى إراقة الدماء أو الابتغاء وراء ذلك سبيلا، كما أنها جاءت في ظل الصورة التي رسمها الشاعر للغلام، حين جاء "يدب" ويضائل شخصه؛ خشية أن تمرب الشياه. وكأن الشاعر يريد أن يشير من طرف خفي إلى مسألة إراقة الدماء في الحرب عبر إيراده مقطع الصيد، ولعل مناسبة القصيدة التي مدح بها حصن بن حذيفة في المقطع الثالث تتوافق مع هذا التفسير.

وتلاحقت الصور الشعرية بين شياه راتعات، وقد خرّم الطراد ...؛ لتؤكد إظهار ضعف (الشاعر/الإنسان) حينما يتقدم به السن، وعندما يهاجه حيوية الشباب ونضارة العذاري فإنه يشعر بالأسى إزاء هذا الوهن، ومن ثمّ يصاب بالحسرة والعجز أمام مواجهة العذاري اللائي لا يمتُّ لهنَّ بصلة ، ولا ينتمي إلى عالمهن ، بلذا يسعى الشاعر إلى إظهار هذا العالم وإبرازه حين يرسم صورة إسقاط الصيادين للجحاش مع إبقاء الحمار وحلائله (زوجاته) استعارة للأتن، وكأنه يلَّمح من طرف خفي إلى الرغبة الملحة في حفظ الدماء ، والسعي إلى الاحتفاظ لكلا الفريقين بما لديه من قوة.

وفي هذين المقطعين يتضح الحوار الواقعي من خلال ما عرضنا له في قصيدة زهير، إذ تجلُّت واقعية الحوار المباشر، من خلال ما يتخذه الشاعر من صورة الظعن والصيد بوصفها رموزًا موضوعية يسقطها على الشخصيات الواقعية التي ير عي أن يلبسها ثياب (الرموز) فيما أشار إليه من قصة القصيدة كالممدوح حصن بن حذيفة الفزاري في صورة الجواد ، وكالحارث

<sup>(</sup>١) ((وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية))، نوري حمودي القيسي، مؤسسة دار الكتب، العراق ، ط، ١٣٩٤ هـ ص:

بن ورقاء في صورة الم طاردة (١). والتصور الذهني لهذه الرموز لا ينفي واقعية الحوار الشعري؛ لأن الحوار يستمد واقعيته من داخل النص، لذا فإننا نلحظ الارتباط الوثيق بين الحوار والشخصية الرمزية داخل النص الشعري.

ومن القصائد التي تركزت على الأسلوب الواقعي في الحوار قصيدة الحطيئة التي يصف فيها أعرابياً جواداً صاحب صيد ألوفاً للفلوات، حين قال<sup>(٢)</sup>:

بتيهاء لم يعرف هما ساكن رسما يرى البؤس فيها من شراسته نُعْمى ثلاثة أشباح تخالهم بَهْما فلما بدا ضيفا ، تسور واهتما أيا أبت اذبحني! ويسر له طُعما يظن لنا مالاً فيوسعنا ذمّا وإنْ هو لم يذبح فتاه فقد هما قد انتظمت من خلف مسحكها نظما فأرسل فيها من كنانته سهما قد اكترت لحماً وقد طبقت شحما فلم يغرموا غرماً، و قد غنموا غنما فلم يغرموا غرماً، و قد غنموا غنما

وطاوي ثلاث، عاصبُ البطنِ مُرْمِلٍ أنحي جَفوة، فيهِ من الإُنس وَحشةُ وأفردَ في شِعْب عجوزاً إزاءها رأى شبحاً وسطَ الظلامِ فراعَهُ فقالَ ابنُه، ل ـــما رآه بحيْرةٍ ولا تعتذر بالعُدْم عَلَّ الذي طرا فروى قليلاً ، ثم أحجمَ برهةً فبيناهما عنّت على البعدِ عانةُ فبيناهما عنت على البعدِ عانةُ فأمهلها حتى تروّت عطاشها فخرّت نحوص ذات جَحْش سَمِينة فيا بشره إذ جرّها نحو قومه فباتوا كراماً قد قضوا حق ضيفهم فباتوا كراماً قد قضوا حق ضيفهم وبات أبوهم من بشاشته أباً

والحطيئة في قصيدته التي يصور فيها الأعرابي وأهله، ينحاز إلى تأمل الشخصيات، وما يصدر عنها من أحداث تعلي من الدراما الواقعية للحركة ، ويبدو الحوار هنا بوصفه عنصرًا

<sup>(</sup>۱) انظر: ((الرحلة في القصيدة الجاهلية)): د.وهب رومية. مؤسسة الرسالة، لبنان، ط:۳، ۱٤۰۲هـ، ص: (٣٣٢). (۲) ((ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت))، تحقيق د. نعمان محمد أمين طه، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط

۱٤۰۷هـ، ص: (۳۳٦).

حركيًّ يرفد القصة بالحيوية في مواصلة سردها. والشاعر منذ اللحظة الأولى يهتم بالبعد الزمني لكونه عنصرًا ذا قيمة عليا إزاء عنصر المكان، فيقول:

وطاوي ثلاثٍ، عاصب البطنِ مُرْمِلٍ بتيهاءً لم يعرف بها ساكنٌ رَسْما

ثلاث ليال يعصب بطنه من ألم الجوع، مفرداً في إحدى الشعاب هو وأسرته يتضورون جوعاً، وتظهر عليهم علامات الضعف. إلى أن رأى وسط الظلام شبحاً لم يميزه الأب منذ الوهلة الأولى بسبب ظلمة الليل، وبسبب أثر الجوع الضاغط على نظره وتفكيره في تلك اللحظة المؤلمة. غير أنه سرعان ما تحقق من هذا (الشبح) حينما اقترب وتأكد بأنه ضيف؛ حينها (تسوَّر واهتَّما) لمقدمه كعادة العرب في إكرام أضيافهم. وما إنْ رأى الابن حَيْرة أبيه العاجز بادر بقوله:

فقال ابن ، لما رآه بحيْرة أيا أبتِ اذبحن يه ! ويسِّر له طُعما ولا تعتذر بالعُدْم عَلَّ الذي طرا يظنُّ لنا مالاً فيوسَعنا ذمَّ ا

من هنا يبدأ الحوار الواقعي بين الابن وأبيه، إذ يطالب الابن أباه طبن يذبحه، ليقدمه طعامًا للضيف الطارئ، وهذا يظهر حُسن اختيار الشاعر لمفردة (طرا) التي تعكس نفسية الأعرابي ، وتكشف بتعاضدها مع اختيار كلمة (تيهاء) عن البراعة في التصوير لهذا المكان الذي لا يعرف به أحداً من البشر . مختبئاً في شعب بعيد عن أعين الناس؛ لأنه (أخي جفوة) ، وآلفاً للوحشة والبؤس. فالشاعر استطاع أن يجمع بين بعدين في اختيار المفردات من خلال البعد التركيبي والنفسي الذي يكشف هما عن البعد الدلالي.

فالحطيئة عبر إدارته للحوار القصصي يكشف عن مدى الحزن البالغ الذي جسد به صورة مؤلمة للأعرابي من خلال عرض الابن على أبيه أن يذبحه ؛ كي ييسر للضيف الطعام خشية أن يوصم بالبخل وهو ما يأنفه العربي . وبعد أن وصف ال شاعر الأعرابي وحَيْرته أمام الضيف، وعرض الابن لأبيه في الحوار القصصى عاد الراوي إلى السرد:

فروّى قليلاً، ثم أحجم برهة و إنْ هو لم يذبح فتاه فقد همًّا فبينا هما عنّت على البعد عانة قد انتظمت من خلف مِسْحَلها نَظْما

الفرجت أسارير الأب وبدا يفكر في العانة (حمر الوحش) التي وردت عطاشاً تريد الماء، غير أنه لم يستعجل حتى تروت عطاشها، وشربت من الماء، ومن ثم أرسل فيها من كنانته سهمًا إلى أنْ خرّت: "نحوص ذات جحش سمينة، قد اكترّت لحماً وقد طبقت شحما ". وبهذا يجيد الصائد اختيار أفضلها على الإطلاق والتي يستطيع بها إكرام ضيفه وإشباع أهله "فيا بشره إذ جرّها نحو قومه... فباتوا كراماً قد قضوا حق ضيفهم". وأخيرًا من خلال هذه النهاية التي أجاد فيها الشاعر عبر حسن التخلص وإحكام الخاتمة نجد أن الحوار القصصي يهدف إلى "التأكيد على فكرة الكرم التي لازمت العربي والتي لم تتخلّ عنه حتى في أحرج الأوقات" (١)؛ وأنه يظهر من واقعية القصة ودائرية الحوار القصصي.

كما نرى كثيرًا من النصوص الشعرية التي تكشف عن أنماط أخرى للحوار الشعري في الشعر العربي القديم، ونجد أن الحوار الواقعي ليس النمط الوحيد لدى الشاعر العربي القديم؛ بل هناك أنماط أخرى تأتي لتؤكد على حضورها: مثل الحوار الخيالي مع المألوف وغير المألوف.

ومن هذا ما نجده من حوار خيالي مع المألوف في موضوع الحرب عند الشاعر الجاهلي عامر بن طفيل حين حاور (حصانه)<sup>(۲)</sup>:

لقد علمت عُلْيا ه \_\_وازن أنني وقد عَلِمَ المزنوق أنّي أكُ \_\_رُهُ المزنوق أنّي أكُ \_\_رُهُ الأماح زجرته وأنْبَأتُهُ أنَّ الفِ \_\_رار خَزَايةُ ألَّا اللهِ أللهُ أنَّي ألست ترى رماحهم في شُرَّعًا أردت لك\_ي لا يَعْ للهُ أنّي أتول لنفس لا يُ \_\_جاد بمثلها: فلو كانَ جمعٌ مِثلنا لم نبالهم فحاؤوا بفرسان العريضة كُلّها فحاؤوا بفرسان العريضة كُلّها

أنا الف ارس الح امي حقيقة جَعْفَرِ على جمعهم ك رَّ المنيح المش هَرِ وقلتُ: له ارجع مقبلاً غير مُدْبِر على المرء ما لم يُبْلِ جَهْداً ويُعْذرِ وأنت حصانٌ ماجدُ العرق فاصبرِ صبرتُ وأخشى مثل يوم المُشقَرِ ما أقلي الم راح إنني غيرُ مُقْصِرِ ولكن أتتنا أسرةٌ ذاتُ مَفْخرِ ولكن أتتنا أسرةٌ ذاتُ مَفْخرِ

<sup>(</sup>١) ((الحوار في القصيدة العربية))، الدكتور السيد أحمد عمارة، ص: (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) ((المفضليات)). للمفضل الضبي، تحقيق: أحمد شاكر ، وعبدالسلام هارون. دار المعارف.ط:٥. ص: (٣٦٠).

أَلِفَ الشعراء العرب قديماً في حواراتهم محاورة ما يألفون من الحيوانات التي يرتبطون بما أشد ارتباط، ويستعملونها في تنقلاتهم وحروبهم ، كالذي نراه في قصيدة عامر بن طفيل عبر حواره مع الحصان (۱)، حين كان يحتُّه على التقدم في مواجهة الأعداء، وأ ن لا يخشى الرماح، ويزيد في ذلك حين يُؤنِّبهُ ويذكره بأن الفرار من المواجهة "خزاية وعار ما لم يُبل جهداً فيعذر".

وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى الخطاب بقوله: "ألست" مبتدئًا بالفعل الناقص والضمير العائد على الحصان والدال على الاستمرارية في التراجع ، ومعقباً بالفعل "ترى" لاستمرارية مشهد العراك ورمي الرماح، وإنها ما زالت شُرَّعاً في قائده . وبهذا يُوَّفقُ الشاعر حين اختار هذين الفعلين لدلالة الأول على التراجع، والثاني على الاستمرارية، ومن خلال الجمع بينهما في موضع كهذا يفيد التركيب دلالة على استمرارية الحصان في القهقر والرجوع، وهو ما تظهره الرؤية العامة للقصيدة. فمحيئه بالجملة الأسمية في قوله: "وأنت حصان ماحدُ العرق " دلَّ على الثبات فيما يتصف به الحصان، كما أنه أراد أن يظهر تراجع الحصان، وثبات (الشاعر/ البطل) أمام العدو. ومن ثم يعطف بالصبر آمراً الحصان بأنْ يصبر في هذه المواجهة. وعاد الشاعر بعد ذلك إلى الحوار الداخلي مع النفس؛ ليسلِّي عنها، وليؤكد بأنه ما زال صابراً أمام الموت المحقق، ومناضلاً في سبيل شجاعته.

هذا يتضح الحوار الخيالي مع المألوف بأنه نمط حواري يهدف إلى إظهار لغة تواصلية غير واقعية، تؤكد على تعددية الحوار من خلال التواصل مع غير البشر، وتكشف عن طاقة اللغة الحوارية؛ إذ تراهن على خلق رؤية جديدة تتجه إلى البحث عن البعد النفسي لهذا النمط من الحوار الشعري.

(١) كالذي قاله عنترة:

فازورً من وقع القنا بلبانه وشكا إليَّ بَعْبرة وتحمم لو كان يدري ما المحاورة اشتكى أو كان يدري ما جواب تكلمي ((الديوان))، مصدر سابق، ص: (٢١٨).

ومن الأنماط الأخرى في الحوار الشعري نمط الحوار الخيالي مع غير المألوف كالحوار مع الغول(١) أو الحية، فهذا النمط من الحوار أندرُ حضورًا في الشعر العربي القديم من الحوار الخيالي مع المألوف، ولكنه مع ندرته قد يحوي كثيرًا من الدلالات الشعرية التي تفيد المتلقى لهذا النمط من الحوار الشعري. فقد يجد المتلقى بأنَّ هذا الحوار يوغل في الرمزية؛ من أجل أن يسائل الذات عن سبب هذا الإيغال. ومن أمثلة نمط الحوار الخيالي مع غير المألوف ما أورده النابغة الذبياني في إحدى قصائده من توظيف لحكاية الحية والأخوين، إذ يقول فيها(٢):

كما لَقِيَتْ ذات الصفا من حليفها فقالت له: أدعوك للعقل وافياً فَواثَقَها بالله حين تراضيا فلما توفّي العقلَ إلاَّ أقلُّهُ تَذَكُّر أَنَّى يجعل الله جُنَّةً فلما رأى أنْ ثُمَّرَ الله مالَهُ أَكُبَّ على فأس يُحُدُّ غُرَابَها فقامَ لها من فوق جحر مُشَيَّدٍ فلما وقاها الله ضربةً فأسه تَنَدَّم لَّا فاته الذَّحلُ عندها فقال: تَعَالَىْ نجعل الله بيننا فق الت: ي مين الله أفعلُ إنني أبي لي ق برٌ لا ي زال مُقَابلي

وإنِّي الْأَلْقَكِي من ذوي الضِّغن منهمُ وما أصبحتَ تشكو من الوجد ساهرَهُ وما انفكَّت الأَمثال في الناس سائره ولا تَغْشِيَنِّي منك بالظلم بادره فكانت تَدِيه المالَ غِبًّا وظاهره وجارتْ به نفسٌ عن الخير جائره فَيُصْبِح ذا م ال وَيَقْتُل واتره وأُثَّلَ موج ـوداً وسَ ـدّ مفاقرَهُ مُذَكَّرَةٍ م ن المع اول بات ره ليقتلها أو تُخْطئ الكفُّ بادره وللبرِّعَ فِيْنُ لا تُغَمَّ صِنُ ناظ سره وكانت له إذ خاس بالعهد قاهر ه على ما لَنَا أو تنجزي لي آخره رأيتُكَ مسح ــوراً يــمينك فاجره وضربة ف\_أس فـوق رأسي فاقره

<sup>(</sup>١) انظر قصيدة الغول في ((ديوان تأبط شراً وأخباره))؛ جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الاسلامي، ط١، ١٤٠٤هـ، ص: (٢٢٢)، ويروى نحو هذا الشعر لأبي البلاد الطهوي، انظر كتاب ((الحيوان ))، للجاحظ. تحقيق وشرح عبدالسلام هارون، دار الجيل بيروت، ط/١٤١٦ هـ، (٢/٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) ((ديوان النابغة الذبياني)) ، ص: (٢٩).

تتضح رؤية الشاعر من خلال المناسبة التي قيلت فيها هذه القصيدة، إذ إن الشاعر كان يعاتب قومه (بني مُرَّة) من ذبيان حين تناصروا عليه، ونفوه إلى (عُذرة)، وبهذه الخاسبة القصيدة التي تسهم في الكشف عن أهمية توظيف حكاية الحية والأخوين (١١)؛ نجد أن الشاعر قد استطاع أن يربط بين ما لقيه من قومه، وما حصل للحية من الأخ الذي واثقها على ألا يقتلها، مع التأكيد بأن الشاعر لم يتخلَّ عن قومه، فطالما دافع عنهم، وذبَّ عن حمى القبيلة، ولعل كل هذا لم يشفع له عندهم؛ بل نجد ألهم يحسدونه على ما ناله من شرف، وما حازه من مكانة عليّة بين الشعراء، و حظوة عند الملوك.

فالحوار الخيالي مع غير المألوف الذي دار بين الحية والرجل عبر الحكاية الأسطورية في القصيدة، يحقق مبتغى الشاعر من الرسالة التي كان يسعى إليها، ومفادها أن يقول لهم: إني أو في العهد فيما بيني وبينكم، وما مثلي ومثلكم إلاَّ كما جاء في حكاية الحية والأخوين.

فنجد أن الشاعر اختزل لغة الحوار حين نقل الحكاية من قالبٍ نثري إلى قالبٍ شعري، واستدعى التكثيف في اللغة الشعرية، وبهذا الحضور الخيالي يكشف عن أهمية حضور الرموز الفنية التي تتسق والواقع المعاش، للبحث عن هامش الحرية في التعبير الحواري الذي يخدم رؤية الشاعر داخل النص الشعري.

(۱) حكاية الحية أسطورة استلهمها النابغة في قصيدته، وأصلها مثّلٌ ضُرِبَ لمن لا يفي بالعهد، حكته العرب على لسان الحية "أن أخوين كانا في إبل لهما فأجدبت بلادهما، وكان بالقرب منهما واد خصيب وفيه حية تحميه من كل أحد، فقال أحدهما للآخر: يا فلان، لو أنّي أتيت هذا الوادي المُكْلئ فرعيتُ فيه إبلي وأصلحتها، فقال له أخوه: إني أخاف عليك الحية، ألا ترى أنَّ أحداً لا يهبط ذلك الوادي إلا اهلكته، قال: فوالله لأفعلنَّ، فهبط الوادي ورعى به إبله زماناً، ثم إنَّ الحية نهشته فقالته، فقال أخوه: والله ما في الحياة بعد أخي خير، فلأطلبنَّ الحية ولأقتلها أو لأتبعن أخي، فهبط الوادي وطلب الحية ليقتلها، فقالت الحية له: ألست ترى أني قتلت أخاك؟ فهل لك في الصلح فأدعك بهذا الوادي تكون فيه ، وأعطيك كل يوم ديناراً ما بقيت؟ قال: أو فاعلة أنت؟ قالت: نعم، قال: إني أفعل، فحلف لها وأعطاها المواثيق لا يضرها وجعلت تعطيه كل يوم ديناراً، فكثر ماله حتى صار من أحسن الناس حالاً، ثم إنه تذكر أخاه فقال: كيف ينفعني العيش وأنا انظر إلى قاتل أخي؟ وفيد إلى فأس فأخذها ثم قعد لها فمرّتُ به فتبعها فضربها فأخطأها ودخلت الجحر، ووقعت الفأس بالجبل فوق جحرها فأثرت فيه، فلما رأت ما فعَلَ قطعت عنه الدينار، فخاف الرجل شرها وندم، فقال لها: هل لك في أن نتواثق ونعود إلى ما كنا عليه ؟ فقالت: كيف أعاودك وهذا أثر فأسك؟". أنظر ((مجمع الأمثال))، لأبي الفضل أحمد الميداني، تحقيق وتعليق سعيد محمد الفحام، دار الفكر، لبنان، ٢٤١٥ - ١٤ ١٥ - ، ط٢ ، ص: (١٧٠).

من هنا تتشكل رؤية النابغة للغته الحوارية في الحكاية تجاه قومه وفقًا لما جاء به من رسالة عبر أسلوب قصصي احتوى الحدث والحوار والمكان والشخصية، فيما ظل الزمان غائباً؛ لأن الزمان كفيل بإصلاح حال قومه معه، ولرغبته الصادقة في اجتماع القبيلة ورأب الصدع.

والمتأمل للحوار في النصوص الشعرية الممتدة بين فترتي العصر الجاهلي والأموي يجد أنه أمام نصوص شعرية كثيرة احتوته، فقد جاءت وفق أنماط متعددة أسهمت في إضافة أبعاد جمالية لحضوره عبر هذه النصوص. كما أنه يرتبط بموضوعات شعرية مختلفة، أبرزها الرثاء والغزل والعذل، إذ يأتي كاشفًا عن الرؤية العامة للشاعر أو الشخصيات الحاضرة في النص الشعري، وغالبا ما يكون حوارًا خارجيا من حيث حضور الشخصيات المتحاورة، أو داخليًا يكشف الشاعر من خلاله عن معاناته الذاتية، وإحساسه النفسي تجاه ذاته المتألمة.

ومن النصوص الشعرية التي تتكئ على الحوار في الغزل قصيدة قالها قيس بن الحِدا ديّق في محبوبته (نعم) (١):

أجدَّكَ إِنْ نُعْمُ نأتْ أنتَ جازعُ قد اقتربتْ لو أنَّ في قرب دارِها وقد جاورتنا في شهور كثيرة فإنْ تُلْقَينْ نعمى هُدِيتَ فحيِّها وظنّي ها حفظٌ لغيبي ورعْية وقلت ها في السرِّ بيني وبينها فقالت: لقاءٌ بعد حَوْل وحجة وقد يلتقي بعد الشتات أُولو النَّوى وما إِنْ خذولُ نازعتْ حبَل حابلٍ بأحسن منها ذات يومٍ لقيتها بأحسن منها ذات يومٍ لقيتها

قد اقتربت لو أن ذلك نافع نوالاً ولكن كل من ضن مانع نوالاً ولكن كل من ضن مانع فما نو لت وسامع وسل كيف ترعى بالمغيب الودائع لما استرعيت والظن بالغيب واسع على عجل: أيّان من سار راجع وشحط النوى إلا لذي العهد قاطع ويسترجع الحيّ السحاب اللوامع لتنجو إلا استسلمت وهي ظالع لها نظر نحوي كذي البت حاشع المنع كذي البت خاشع

(۱) هو قيس بن منقذ بن عمرو بن عبيد... من خزاعة، (شاعر جاهلي من الصعاليك الخلعاء) خلعته خزاعة بسوق عكاظ. ينسب إلى أمه الحدادية من بني حداد. أنظر ((كتاب الأغاني))، أبو الفرج الأصفهاني، تحقيق. د.إحسان عباس وآخرين، دار صادر. لبنان. (۱/۹۳/۱). وانظر القصيدة في كتاب ((شعراء مقلون))، الدكتور حاتم صالح الضامن، عالم الكتب. لبنان. بيروت. ط/۷، ۱۶هـ. ص: (۲۲).

رأيت لها ناراً تُشَبُّ ودونها فقلت لأصحابي: اصطلوا النار دونها

كأنَّ فؤادي بين شقين من عصا يحثُ بمم حادٍ سريعٌ نجاؤه فقلتُ لها يا نعمُ حُلِّي محلَّنا فقالتْ وعيناها تفيضان عَبْرةً فقلتُ لها تالله يدري مسافرٌ

فشدّت على فِيهَا اللَّثامَ وأعرضت

طويل القَرا من رأسِ ذروةَ فارعُ قريبٌ فقالوا: بل مكانُكَ نافعُ

حذار وقوع البين والبينُ واقعُ ومُعْرى عن الساقين والثوب واسعُ فإنَّ الهوى يا نعم والعيش جامعُ بأهلي بَيِّنْ لي متى أنت راجعُ إذا أضمرتْهُ الأرضُ ما الله صانعُ وأمعَنَ بالكحلِ السحيقِ المدامعُ

. . .

يعدُّ الشاعرُ قيس بن الحِداديّة من الشعراء المقلين في الشعر الجاهلي ، إلا أن قصة حبه لنعم (١) (أم مالك بنت ذؤيب الخزاعية) قد خلدت ذكراه في مدونة الشعر العربي، فالقصيدة تعدُّ من أبرز القصائد الجاهلية التي كشفت عن أهمية الأسلوب القصصي في الشعر الغزلي؛ لاحتوائها على الحوار الشعري الذي دار بين الشاعر ومحبوته.

ويعدها الدكتور عبدالحليم حفني القصة الشعرية الأبرز في الجاهلية من حيث اكتمالها فنيًا، ويرى بأنَّ لها فضل السبق والتقدم على قصص امرئ القيس في المعلقة، إذ عدَّ قصص امرئ القيس جزءًا من مشهد أو مقطع . ويرى أنَّ قيسًا بن الجداديّة قد شكَّل النواة الأولى للشاعر عمر بن أبي ربيعة ، وأرجع له الفضل في البناء الفني للقصة الشعرية، وعن رأيه في قصيدة ابن الحدادية يذكر بأن الشاعر قد "راعى فيها كل الخطوط الأساسية للقصة الفنية من نواحيها

<sup>(</sup>۱) يقول الأصفهاني كان الشاعر: "يهوى أم مالك بنت ذؤيب الخزاعي ، وكانت بطون من خزاعة خرجوا جالين إلى مصر والشام لأنهم أجدبوا ،حتى إذا كانوا ببعض الطريق ، رأوا البوارق خلفهم ، وأدركهم من ذكر لهم كثرة الغيث والمطر وغزارته، فرجع عمرو بن عبادة بن عبدمناة في ناس كثير إلى أوطانهم، وتقدم قبيصة بن ذؤيب ومعه أخته أم مالك، واسمها نُعم بنت ذؤيب، فمضى، فقال قيس بن الحدادية هذه القصيدة...". ((كتاب الأغاني ))، أبو الفرج الأصفهاني، (ع/١٤).

النفسية، ومن جوانب الوصف ومن الحوار، ومن جو القصة وروحها" (١)، وبهذا يؤكد على أهمية حضور الحوار في النص الشعري.

فالحوار عيجلى منذ بداية المطلع في قوله: "أجدَّك"، مسليًا على نفسه من نأي المحبوبة وهي تبتعدُ عنه، وحين نمعن أكثر نجد حضور الوصف والسرد أثناء النص مما يؤكد على أهمية حضور الحوار الشعري، والجمع بين الحوار الداخلي المتمثل في (التجريد)، والحوار الخارجي المعتمد على (قال وقلت)، وهذا التناغم بين تعددية حضور الأنماط الحوارية في النص تتجلى الحكاية عن أحداث مؤلمة ومؤثرة، بينما ينكشف حوار الشخصيات عن الألم الداخلي.

فيلجأ (الشاعر/ البطل) عبر تصويره لهوم اللقاء الأخير قبل السفر إلى صورة ملؤها الأسى والحزن كما هي عادة فراق الأحبة ، إذ نرى الشاعر قد لجأ إلى حروف العطف، والأفعال السردية لتحريك فاعلية الحوار السردي داخل القصة مختزلاً ما دار بين يوم اللقاء ويوم الوداع الكثير من الأحداث.

وينقلنا الشاعر بعد ذلك إلى مقطع الفراق المؤثر في خاتمة قصته مع (نعم)، وما ألمَّ بمما من وجد، إذ يقول:

كأن فؤادي بين شقين من عصا حذار وقوع البين والبين واقع كيث هم حاد سريع نجاؤه ومُعْرى عن الساقين والثوب واسع فقلت هم حاد سريع نجاؤه ومُعْرى عن الساقين والثوب واسع فقلت ها يا نُعْم حُلِي محلنا فإن الهوى يا نعم والعيش جامع فقلت ها يت وعيناها تفيضان عَبْرة بأهْلي بَيِّنْ لي متى أنت راجع فقلت لها تالله يدري مسافر إذا أضمر ثه الأرض ما الله صانع فقلت على فِيها الله وأعرضت وأمعَن بالكُحلِ السحيق المدامع

وهنا قد انتهى الشاعر إلى أمر مؤ لم نتيجة الفراق حين صور فؤاده "بين شقين من عصا" والفراق يعتصر قلبه ؟ بل إنه زاد ذلك ألماً حين رأى سرعة الحادي يحو بالحبوبة، إمعانا في الإسراع؛ وكأنه يريد أن ينجو مما هو فيه بالحثِّ أولاً، وبالسرعة ثانيًا، وصفة "معرى الساقين"

<sup>(</sup>١) ((شعر الصعاليك منهجه وخصائصه))، د.عبدالحليم حفني، الهيئة المصرية العامة للكتاب،١٩٨٧م. ص: (١١١).

ثالثا، إذ إنَّ هذه الصفات تأتي تأكيداً على الاستعجال، ويزيد على ذلك بأن ثوبه واسع لا يحد من حركة سيره وسرعته ، ولعلَّ في ذلك إصرار على الرغبة في اللحاق بهم . وعندما يتأمل المتلقي الصورة يجد أن الشاعر وإن بدا مسيطرًا على مشاعره، ووجدانه في بداية القصيدة إلا أن الحسرة قد خانته، والفراق آلمه، والنهاية الموجعة أضنته.

وهذا جاء الحوار السردي في القصيدة كاشفًا عن الألم الذي رسمه الشاعر للحظته الحزينة (لحظة الفراق)، ولحظة تشتت المشاعر، كما أنه أبان من خلاله عن لحظة الذكرى الجميلة المتمثلة في (لحظة اللقاء) التي تحسد أوقات الفرح بالتواصل واللقاء.

ومن الموضوعات الشعرية التي يتجلى فيها الحوار الشعري موضوع العذل، إذ يكشف الحوار في العذل عن صورةٍ من صور "الجدل بين الفرد والمجتمع المتمثل في العاذلة" (١)، بل قد نرى أنه يتحول إلى "وسيلة لتطوير قدرات (الأنا) على تقبل الواقع" (٢)، ومن خلال هاتين الصورتين يمكننا الإشارة إلى فاعلية الحوار في العذل، من حيث كونه الأداة التي ترصد صورًا كثيرة ومتعددة لصور الاختلاف ما بين الفرد والمجتمع، كما أن الحوار في العذل يكشف عما يقوم به من استجلاء لنفسية الشخصية، ودفعها إلى إبراز المفاهيم الفردية، أو الجماعية في البيئة التي أبدعت القصيدة وأنتجت موضوعها.

والحوار عبر هذه الرؤية يشكل توازنًا بين الجدل الرافض والحوار البناء. فحين يُواجَهُ الفردُ الذي يقع عليه العذل يحتدم الجدل بينه وبين المجتمع . لكن الصورة الثانية تبتعد عن الجدل لتحاول إظهار (الأنا) أمام المجتمع من زاوية أخرى أكثر إيجابية من الصورة الأولى ، حينئذ تجد الذات فسحة من الأمل لتقبل المجتمع. و ربما ذلك يتجلى لدى الشعراء الفرسان ولا يكون مطردًا.

أما الشعراء الصعاليك فقد حاولوا عبثًا الاندماج في المجتمع ، غير أن المجتمع قابلهم بالرفض، وهي الصورة السائدة في نتاجهم الشعري، وفي أخبارهم؛ باستثناء الشعراء الصعاليك

<sup>(</sup>١) ((العذل في الشعر الجاهلي))، د.حسني عبدالجليل يوسف. ص: (٣٦).

<sup>(</sup>٢) ((بطولة الشاعر العربي القديم)) "العاذلة إطارا" ، إبراهيم أحمد ملحم. ص: (٤٠).

من هذيل، حيث تعدُّ الصعلكة أمرًا شائعًا في القبيلة، وفعلاً مستساعًا لدى كثير منهم، ولكن هذا لم يمنعهم من حضور موضوع العذل في نصوصهم الشعرية.

ومن النصوص القديمة في الشعر العربي التي قامت على فكرة العذل في الكرم قصيدة حاتم الطائى مع امرأته، إذ يقول<sup>(۱)</sup>:

مهلاً نوارُ أقِلِّي اللوم والعذلاً ولا تقولي لمال كنتُ مهلكهُ يرى البخيلُ سبيلَ المال واحدةً إنَّ البخيلَ إذا ما ماتَ يتبعُهُ فاصدُق حديثكَ إنَّ المرء يتبعهُ ليت البخيلَ يراهُ الناس كلهُمُ ليت البخيلَ يراهُ الناس كلهُمُ لا تعذليني على مالِ وصلتُ به

ولا تقولي لشيء فات: ما فعلاً مهلاً، وإنْ كنتُ أعطي الجن والخبلا إنَّ الجوادَ يرى في ماله سُبلاً سوءُ الثناءِ ويحوي الوارثُ الإبلاً ما كان يبني إذا ما نعشهُ حُمِلا كما يراهم ، فلا يُقْرى إذا نزلا رحمًا وحيرُ سبيلِ المالِ ما وصلا

صوت العاذلة المتمثل في (نوار) يلجئ الشاعر إلى الحوار من أجل إبراز دور إنفاق المال لوصل الرحم. فتظهر صورة الجدل بين ذات الشاعر والمجتمع المتحسد في صوت العاذلة، إذ يبرر الشاعر موقفه من هذا الجدل القائم حين يخلص إلى أنَّ ما فعله يصب في دائرة وصل أقاربه بالمال، وزاد متأملاً فعله بما يفعله البخيل الذي يضنُّ بماله، ولا يعدد سبله!.

وطبلحمع بين صورتي (الكرم والبخل) المتباعدتين استطاع حاتم الطائي أن يواجه المجتمع بالحوار، لكون المرأة تمثل المجتمع. إذ نلمس عناصر التشويق في اللغة الحوارية الهادئة عبر ما رسمه في الصورة المؤثرة. كما أنه راعى اختيار المفردات المناسبة، ولو تأملنا بعضها، مثل: (مهلاً، سُبلاً، الوارث، نعشه...) لوجدنا ألها ذات دلالة على أهمية بذل المال في أكثر من سبيل، فتحث على عدم الانسياق وراء سبيل البخل. وبهذا فإن حاتم الطائي بوصفه شاعرًا من الفرسان نج أنه يلقى تقبلاً لوؤيته تجاه ما كان بسببه العذل. لا سيما حين يرتبط العذل بالمال.

<sup>(</sup>١) ((ديوان شعر حاتم الطائي)). تحقيق عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/٢، ١٩٩٠م. ص: (١٩١).

أما عروة بن الورد العبسي فهو لا يبتعد كثيرًا عن حاتم الطائي في كرمه، وهذا ما أكده الأصفهاني حين نقل عن عبدالملك بن مروان قوله: "من زعم أن حاتمًا أسمحُ الناس فقد ظلمَ عُروة بن الوَرْد"(١)، فعروة يجيب على عذل سليمي بقوله(٢):

أرى أم حسان الغداة تلوميي تقول سليمي لو أقمت لسرنا لعلَّ الذي خ وفتنا من أمامنا إذا قلت قد جاء الغني حال دونه له خَلَّة لا يدخُلُ الحقُ دونها

تخوفني الأعداء والنفسُ أخوَفُ ولا لله المتحرِ أني للمقام أطوِّفُ يصادفه في أهـ له المتخلف أبو صبية يش كو الفاقر أعجف كريمٌ أص ابته خط وب تُجرِّفُ

. . .

والشاعر من خلال المقطع السابق يحاور سليمى التي ما انفكت تلومه على مخاطرته بنفسه، وإن كانت (سليمى) تمثل صوت المجتمع الرافض الذي لا يحرص على الصعلوك بحكم العلاقة الرافضة بين العقليتين، الأولى مستقرة تحت ظل القبيلة، والأخرى غير مستقرة، متطلعة إلى كل جديد. إلا ألها تختلف عن عاذلة حاتم الطائي في النص السابق بحسب الضاغط الاجتماعي.

فالحوار هنا جمع بين صورتين: الأولى صورة الخوف، فهو يَجَدى ذاته، ويخاف عليها، وذلك "بإقحامها المصاعب، فمفردات الخوف تبدو دلالتها على نفسية الشاعر لا زوجته بدليل قوله: (والنفس أخوف) فهو يعاني من الصراع النفسي بين مطلب زوجته وبين حاجات إنسانية يسعى إلى تحقيقها" (٣). أما الصورة الأخرى: فهي صورة الشجاعة التي اعتدن اها لدى الشعراء الصعاليك، إذ إلهم لم يألفوا المكوث والإقامة في منازلهم ، بل عُرِفَ عنهم الغزو و الإغارة،

<sup>(</sup>١) ((كتاب الأغاني)) أبو الفرج الأصفهاني: (٣/٣٥).

 <sup>(</sup>۲) ((شعر عروة ابن الورد العبسي)) ، صنعة أبي يعقوب بن إسحاق السكيت. تحقيق محمد فؤاد نعناع. القاهرة. ط١،
 ص: (٥٠).

<sup>(</sup>٣) ((ظاهرة عذل الشاعر في الشعر العربي القديم حتى نهاية العصر الأموي)). رسالة ماجستير. أسماء بنت عبدالله الزيد. رسالة ماجستير. إشراف الدكتور عبدالله بن محمد العضيبي. جامعة أم القرى. نوقشت عام ١٤٢٤–١٤٢٥هـ. ص: (١٤).

والتحلي بالشجاعة التي حاول المجتمع أن يسلبهم إياها عندما نبذوهم خارج العرف القبلي ، مما توَّلد لديهم الشعور الجاد في إثباتها.

والصورتان تعكسان أهمية الحوار الشعري داخل القصيدة ، وتكشفان عن الجدلية المنبثقة عن الحدلية المنبثقة عن الصراع بين الخوف والشجاعة. كما هي الحال بين جدلية الكرم والبخل.

ويكشف الحوار في العذل عن الفرق بين الفئتين الشعراء الفرسان والشعراء الصعاليك من حيث تعامل المجتمع معهما ، ومن خلال الحوار في ال نصين السابقين يتضح ألهما حين يتطرفان فيما يفعلانه من أعمال تخالف السائد في مجتمعاهما ، لا يسكت المجتمع عن تصرفاهما، ومن ثم يظهر الحوار في العذل كاشفًا عن هذه التصرفات، ومنبئًا عن درجات الصمت تجاه كل فئة ، حيث تحلى فئة الفرسان بالقبول والتعامل الحسن من أفراد المجتمع، وتتبوأ مكانة جيدة في القبيلة ، بينما تبدو فئة الصعاليك غير متوافقة مع مجتمعاها.

و بهذا يتجلى الحوار الشعري في العذل، بوصفه حوارًا كاشفلً عن أحوال معينة يسرده الشعراء في صور متعددة، فتكون محطَّ نقاش في المحيط الاجتماعي الذي عاشوا فيه، وحاولوا عبثا التواصل معه، لذا يظهر الحوار من صراع الذات في المحتمع، وأبان عن نظرتين مختلفتين في زاوية الرؤية تجاه عالمين: فردي وجماعي.

وقد يأتي الحوار الشعري في النصوص الشعرية التي تتكئ على موضوع الحرب، إذ إنَّ شعر الفروسية والحماسة متجذر في تأريخ الشعر العربي منذ القديم؛ بحكم طبيعة العلاقة القائمة بين القبائل العربية، إذ كانت الحروب والغارات متفشية بينهم، ومن تلك القبائل ما كان بين بكر وتغلب من مناوشات وحروب في الجاهلية، وما دار بين الأوس والخزرج من حروب، وأيام، حين أسندت الأوس —في يوم بعاث – أمر الحرب إلى سيدها أبي قيس بن الأسلت الأنصاري" (١). حين أجاب أبوقيس بن الأسلت الأنصاري امرأته قائلاً (١):

<sup>(</sup>۱) كنيته (أبو قيس)، واختلف في اسمه، والأسلت لقب أبيه، واسمه عامر بن جشم بن وائل... بن الأوس بن حارثة. من شعراء الجاهلية. كانت الأوس قد أسندت أمرها في الحرب (يوم بعاث) إلى أبي قيس بن الأسلت الوائلي. انظر: ((كتاب الأغاني)). ص: (۸۸/۱۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: المفضليات. ص: (٢٨٣).

قالت ، ولم تقصد لقيلِ الخَنَا أَنْكُرْتِهِ: حين تَوسَّمْتِه من يذُق الحرب يجد طعْمَها قد حصَّتِ البيضةُ رأسي فما

مهلاً فقد أبلغت أسمَاعِي والحَرْبُ غُولٌ ذاتُ أوجاعِ مُرَّا ، وتحبِسنهُ بَجَعْجَاعِ أطع مُ غُمضًا غير تهجاعِ أطع مُ غُمضًا غير تهجاعِ

. . .

كَأَنَّهُم أُسِدٌ لَدَى أَشْبُلِ يَنْهِ بِنْ فِي غَيْلٍ وأَجزاعِ حتَّى تَجلَّتْ ولَنَا غِايةٌ مِن بِينِ جَمعٍ غِيرِ جُمَّاعٍ هلاَّ سألتِ الخيلَ إذْ قلَّصتْ ما كانَ إبطائي وإسراعي

. . .

يخبر الشاعر امرأته في (يوم بُعاث) بأمر الحرب، فتبدو المرأة وَجلَةً من أمر زوجها حين دَهَمَها و لم تعرفه (۱)، ومن خلال هذا تتجلى أهمية الحور في الكشف عن حالتيهما، فهي تلوم زوجها؛ لكيلا يبتعد عنها، وعن أبنائه، بينما هو مهتمٌ لأمر الحرب، ومعتزلٌ امرأته وغائب عنها بعد ترأسه أمر قومه (الأوس).

فلحوار هنا جاء في مقطع قصير، إلا أنه أظهر الحال التي كان عليها الشاعر، وأبرز الفخر بالذات البطولية الفردية والجماعية، فالبطولة الفردية تتجلى عبر مقولته: "هلا سألتِ الخيلَ إذْ قلَّصت، ما كانَ إبطائي وإسراعي "، أما البطولة الجماعية فتظهر من خلال ما يؤكده الخبر من ترأسه لقومه، واعتزاله امرأته، والاهتمام بشأن الجماعة. وما يؤكده أيضا الوصف داخل النص.

والحوار الشعري لا يأتي في قصص الغزل والعذل والحرب فحسب؛ بل يتعدى ذلك إلى قصص أحرى قد ترد في سياقات متعددة كالرثاء ، والمدح، وفي كثير من المو ضوعات الشعرية المختلفة مما جادت به قريحة الشعراء العرب في ديوان الشعر العربي.

<sup>(</sup>۱) انظر القصة في كتاب ((أيام العرب في الجاهلية)) تأليف: محمد أحمد جاد المولى وآخرين. دار الجيل. بيروت. ١٤٠٨هــ. ص: (٨٢).



#### مدخل:

تشكل ظاهرة القصة الشعرية في الشعر العربي القديم حضورًا مؤثرًا على المستوى الإبداعي للشاعر العربي آنذاك؛ لأنه استطاع من خلاله ا أن يتغلغل في الإنسان، وأن يسبر أغواره، وأن يتعرف على الشخصيات، وما تقوم به في واقعها المعاش. وربما امتدَّ هذا التغلغل المعرفي إلى الشخوص الحيوانية وما سو اها، وكأنَّه يريد الكشف عما يعتور وعي الشاعر لهذه الشخوص من تجارب وتأملات يريد توصيها للمتلقي؛ بل إن الاهتمام امتد إلى الأحداث التي تشكل المادة القصصية الأولى أو الموضوع الذي تثيره الشخصيات من خلال أفعالها. وما بين عنصري الشخصية والحدث تدخل عناصر بنائية أخرى — ذات حضور في القصة الشعرية كالزمان والمكان إذ تتفاعل باعتبارها مقومًا قصصيًا في البناء السردي أو الوصفي أو اللغة الحوارية كما سيأتي لاحقًا عند تحليل القصص الشعرية لدى شعراء هذيل.

وتفاعل عناصر البناء القصصي في شعر الهذليين تفاعل نسبي، قد يختلف من شاعر إلى آخر؛ بل قد تتباين نسبيته لدى الشاعر الواحد أو تتقارب؛ مما يتيح للمتلقي آفاقاً جديدة في تلقى هذه العلاقات وربط بعضها ببعض.

تتمثل العلاقات السردية في النسيج القصصي والنظام الذي تقوم به القصة الشعرية، مما يكشف عن جماليات الشعر القصصي عند الهذليين، وهذا يستدعي عند القراءة أن تتبع ركيزتين مُهِمَّتينِ في هذه العلاقات: الأولى تكمن في الكشف عن وعي الشاعر بالفن القصصي، ومدى تأثيره الأدائي في الواقع الذي يحيط به. وأما الأخرى: فهي امتداد للأولى حينما تسهم في الابانة عن تميز الشاعر في الجمع بين العلاقات السردية في القصة الشعرية، وهذا لا يتبين إلا من خلال دراسة القصة الشعرية لدى الهذليين.

وما من شك في أن القصيدة الهذلية هي جزء لا يتجزأ من تراث العرب الشعري في العصور المتقدمة، إذ برع شعراء هذيل في الاستفادة من القصة الشعرية ، ولا سيما في موضعي قصص اشتيار العسل والرثاء.

والمتتبع للقصة الشعرية عند الهذليين يجد أن العديد من الحكايات أو القصص الشعرية قد ترد حينا بطريقة السرد، وحينا بطريقة الحوار، أما الطريقة الأكثر حضورًا وأهمية فهي تلك التي تجمع بين السرد والحوار (١).

والعلاقات السردية حين تتصل بلغة الحوار وتترابط داخل القصة الشعرية؛ فإلها قد تشكل نوعًا من الخصوصية التي يتميز بها شاعرٌ عن آخر، وينفرد بها نصٌ عن آخر، وحينها يتجلّى هذا الاتصال في العديد من المواضع التي تبرز معالمه بحسب تأمل العلاقات السردية. وتتبع مستويات حضورها في النصوص الشعرية لدى الهذليين.

فقد تشكل العناصر القصصية التي وردت في الشعر الهذلي زاوية الرؤية لدى الشاعر الهذلي، وقد تكون محفزة له إبداعيًا، كعنصر الحدث - مثلاً - حين يكونُ ركيزة للشاعر ينطلق منها نحو تحديد رؤيته الشعرية؛ لأن الأحداث القصصية عادة ما تكون سببا في القص الشعري، ولولاها لم يتحفز أي شاعر على إنتاج نصه الشعري.

هذا بالإضافة إلى عنصري الزمان والمكان في بعدهما الفني، و حضور الشخصية التي تسهم إسهامًا جليلاً في بناء القصة الشعرية، إذ تتمثل في إنشاء علاقة مع الحوار. حينها تلعب العلاقة السردية دورًا كبيرًا في تماسك البناء أو تفككه داخل النص الشعري.

وقد نتساءل هنا عن وظيفة الحوار الشعري في ظل ما تتيحه العلاقات السردية داخل القصة الشعرية لدى الهذليين، إذ يجد المتأمل في النصوص القصصية في الشعر الهذلي أكثر من وظيفة لهذا العنصر. فقد يكشف عن نفسية الشاعر تجاه الحدث الذي يقوم به، و قد يبرز تفاعل الشخصيات القصصية مع بعضها بعضًا داخل القصة الشعرية. وربما قد يظهر الحوار إحساس الشاعر بالزمان، أو يجلّي جانبًا مهما للشخصية القصصية بالمكان، وكيفية تواصلها مع هذين العنصرين المهمين في النسيج القصصي. فيكون الحضور لوظائف الحوار متراوحًا بين الوظيفة التواصلية والحركية والسردية.

\_\_

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المثال: الحكايات التي يغلب عليها السرد في ((الشرح)): (۱۱۳۸/۳). ومن أمثلة الحكايات التي يغلب عليها الحوار، انظر ((الشرح)): (۲۱۹/۱) - (۲۳۳). أما الحكايات التي تجمع بينهما؛ انظر في: ((الشرح)): (۸۸/۱) - (۲۳۲/۳). وهناك العديد من الحكايات الشعرية لدى الهذليين.

وحين نتبع الحوار الشعري لدى الشعراء الهذليين نجد أنَّ النصوص الشعرية تتأسس حول العناصر القصصية التالية: الحدث والزمان والمكان والشخصية في الغالب الأعمّ، إذ إنَّ العلاقات السردية التي تتحقق عبر هذه العناصر تتمحور حول اللغة الحوارية، فتنشأ علاقات تظهر من أهمية حضورها في شعر الهذليين.



# المبحث الأول : علاقة الحوار بالصدث.

### مدخل:

يمكن من خلال الوقوف على تعريف القصة النثرية إدراك أهمية الحدث فيها، إذ يرى بعض الباحثين ألها "مجموعة أحداث يرويها الكاتب، وهي تتناول حادثة أو حوادث عدة، تتباين أساليب عيشها وتصرفها في الحياة، على غرار ما تتباين حياة الناس على وجه الأرض. ويكون نصيبها في القصة متفاوتًا من حيث التأثر والتأثير" (١)، والحادثة كما يقول الدكتور محمد يوسف نجم "أوضح العناصر، وأكثرها شيوعا في القصص" (١)، غير أننا ينبغي أن نتساءل عن مفهوم الحدث. فمفهومه عند الدكتور رشاد رشدي يدل على "تصوير الشخصية وهي تعمل"(١)، وهذا يمكننا أن نستجلي الأحداث القصصية في الشعر والنثر معًا دون التوقف أمام إشكالية الجنس الأدبي، إلا أن هذا لا ينفي خصوصية الحدث القصصي داخل الأجناس الأدبية؛ لأنه قد يطول في النص الشعري.

فالالتقاء بين الشخصية وعملها يستدعي فهم علاقة الشاعر بالحدث، إذ إننا إزاء صور قصصية في الشعر العربي القديم "تحكي طبيعة العلاقة الجدلية بين الشاعر والحدث، وتترجم أبعاد الزمان والمكان من خلال تطور الأحداث" (ئ)، وهذا التطور في الأحداث داخل القصة الشعرية مرتبط أشدَّ الارتباط بالحركة القصصية. إذ تتبدَّى في نوعين: "حركة عضوية وحركة ذهنية. والحركة العضوية تتحقق في الحوادث التي تقع، وفي سلوك الشخصيات، وهي بذلك تعد تحسيما للحركة الذهنية التي تتمثل في تطور الفكرة نحو الهدف الذي تحدف إليه القصة" (°)،

<sup>(</sup>١) ((فن القصة)) د. محمد يوسف نجم. دار الثقافة. بيروت. الطبعة العاشرة ١٩٨٩م. ص: (٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ص: (١٦).

<sup>(</sup>٣) ((فن القصة القصيرة)) د. رشاد رشدي مكتبة الأنجلو المصرية. مصر ط: الثانية ٤٦٩٦م. ص: (٥٥).

<sup>(</sup>٤) ((العناصر القصصية في الشعر الجاهلي)) د مي يوسف خليف دار الثقافة. مصر، د . ت، ص: (١٤١).

<sup>(</sup>٥) ((الأدب وفنونه)) د. عزالدين إسماعيل. دار الفكر العربي. القاهرة. ط: ٨ ، ص: (١٠٤).

وطالما أنَّ الحدث مرتبط بالحركة فهو بحاجة إلى لغة تسهم في هذه الحركية، وهذا ما يتمثل في الحوار.

والأحداث القصصية في الشعر الهذلي متعددة ومتنوعة ، إذ منها ما يدور حول قصص الرثاء والرثاء الاستطرادي (١) ، ومنها ما يتصل بقصص الحب والغزل، ومنها ما يتعلق بقصص اشتيار العسل التي تعد نماذج للقصص الشعرية المتميزة ، لاسيما ما جاء عند ساعدة بن جؤية وأبي ذؤيب، و منها ما يعلق بالحرب والإغارة والفرار، و منها ما يأتي في قصص العذل. ولعل هذا أبرز ما جاء من أحداث قصصية لدى الشعراء الهذلين.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أعني بقصص الرثاء الاستطرادي، القصص التي تأتي في سياق ما يعرف بالتشبيه الاستطرادي أو حكاية التشبيه، وهي القصص التي يستطرد الشاعر فيها بتصوير قصص موازية لقصة الميت؛ كأن يورد قصة موت الثور الوحشي أو الحمار الوحشي، مستطردا بها لقصة الميت؛ لذا فإنَّ الباحث إرتأى هذه التسمية من أجل التقسيم الموضوعي المتناسب مع وردها في سياق الأحداث القصصية.

## قصص الرثاء والرثاء الاستطرادي:

حظي ديوان الشعر الهذلي بالعديد من الموضوعات الشعرية، غير أن موضوع الرثاء كان أكثرها حضورًا، إذ ميَّز الشعر الهذلي عن غيره من شعر القبائل الأخرى ، ولعلَّ ذلك يرجع كما ذكر أحد الباحثين – إلى كثرة الحروب في قبيلة هذيل (١). إلا أنني أرى أن هذا الأمر يتحاوز سبب كثرة الحروب إلى أمر آخر؛ وهو إحساسهم المرهف بفاعلية الزمن وسيطرته على الكثير من القصص الوثائية التي تكشف عن هذه الرؤية.

ومن قصص الرثاء في شعر الهذليين ما نراه لدى صحر الغي حين رثا ابنه تليداً بقوله (٢):

وما إنْ صوتُ نائحة بَليْلِ بسَبْلَلَ لا تنامُ مع الهجودِ بَحها غادين فسايلتني بواحدة وأسأل عن تَلِيدي فقلت لها ؟ فأما ساق حُرِّ فبان مع الاوائل من تمود وقالت لن ترى أبداً تليداً بعينك آخر الدهر الجديدِ كلانا رَدَّ صاحبه بيأسِ و تأنيبِ ووجدانٍ بعيد

فالشاعر هنا لم يحاور إنسانًا يشاركه مشاعره الحرَّى؛ بل لجأ في حكايته السردية إلى حوار حمامة تنوح على فقد فرخها (ساق حر)، حيث اختطف الموت فلذ تي أكبادهما، وكأنَّ القدر لم يمهل ابنيهما لكي يعيشا معهما. إذ يبتدئ الشاعر بالزمان حين لم يجد من يشاركه همه

<sup>(</sup>۱) راجع ((أشعار هذيل وأثرها في محيط الأدب العربي)) د.إسماعيل محمد النتشة، دار البشير، الأردن. ط۱/ ۲۲ ۱هـ، ، (۱ / ۱۲۸ ۲).

<sup>(</sup>٢) صخر الغي: هو صخر بن عبدالله الخثمي أحد بني خيثم بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل، (شاعر جاهلي) لقب بصخر الغي لخلاعته وشدة بأسه وكثرة شره. يعد من صعاليك العرب في الجاهلية. ولصخر وأبي المثلم مناقضات وقصائد قالاها، وأجاب كل واحد منهما صاحبه... ويقال: إنه خرج في غزاة هو وأخوه أبو عمرو، فباتا في رملة، فنهشت أخاه أبا عمرو حية، فمات فرثاه صخرًا، وفي مقتله نُقِلَ عن أبي عبيدة أنه خرج صخر الغي في طائفة من قومه يقدمُها خوفا من أبي المثلم، فأغار على بني المصطلق من خزاعة، فانتظر بقية أصحابه، ونذرت به بنو المصطلق، فأحاطوا به، وبينا هو يقاتلهم يرتجز ويدافع عن نفسه حتى أردوه قتيلاً، وقد رثاه أبو المثلم حين علم بمقتله. ((كتاب الأغاني)) لأبي فرج الأصفهاني. (٧٣/٥). وانظر النص في ((الشرح)): (٧٩٣/١).

مع الهجود آخر الليل، وفي (سبلل) بلد الحمامة النائحة، فيلجأ إلى الحوار مع الحمامة حين اتجها (غداديين) يتساءلان، والحوار هنا يتمثل في طريقة السؤال والجواب وهي إحدى صور الحوار وطرائقه في الشعر العربي" فسايلتني بواحدة ، وأسأل عن تَليدي"، وهذا التساؤل يبرز الشاعر الحدث المؤلم من خلال ما احتواه من تكثيف للحدث المتمثل في موت الابن.

و بهذا الحدث القصصي نجد أنه قد فرض نوعًا من الحوار المكشوف، أو ما يسمى بلحوار المعتمد على الراوي العليم:

فقلت لها؟ فأما ساق حُرِّ فيبان مع الاوائل من ثمودِ وقالت لن ترى أبداً تليداً بعينك آخر الدهر الجديدِ

وهنا تتجلى اللحظة اليقينية في معرفة المآل الذي صار إليه الأبناء، ولكن ليست بالطريقة الإخبارية التي تقوم على إخبار كل طرف الطرف الأخر عن موت ابنه؛ بل هي طريقة تظهر من أهمية الراوي العليم عبر هذا الحوار، إذ هي تتركز حول الإخبار عن مصير ابن الطرف الآخر، فالشاعر يخبر عن ابن الحمامة، والحمامة تنفي إمكانية رؤية الشاعر لابنه، فتدل بهذا على الاستسلام لحقيقة الموت الذي طالما أقلق الشعراء الهذليين ، وغيرهم ممن تطرق والمرارة هذه الحقيقة في ديوان الشعر العربي. و طبلوار يصل الشاعر إلى الحقيقة التي لا مفر منها حين يواجه الإنسان الموت، ويسيطر عليه الزمان بفعل الدهر، فإنه لا محالة سيصل إلى فكرة الاستسلام إلى هذه الثلاثية المؤلمة في قوله:

كلانا رَدَّ صاحبه بيأسٍ وتأنيبٍ ووجدانٍ بعيد

وقصص الرثاء تكثر لدى الشعراء الهذليين، وتتعدد صور حضوره في النص الهذلي، غير أن الحوار السردي وتعدد الضمائر يميزان شعر الرثاء بوجه عام ، كما هو الحال عند الشاعرة

جنوب الهذلية حينما رثت أخاها عمرًا ذا الكلب، وأبي ذؤيب في رثائه لابن عمه نشيبة بن محرِّث الهذلي(١).

ولعل القصائد التي تناولت الأحداث القصصية في قصص الرثاء الاستطرادي، وما احتوته من استطراد في الحدث الرئيس تمثلُ أكثر القصص انتشارًا في ديوان الهذليين. وأما ما يتصل بهما من الصراع الدائر بين الإنسان والحيوان فهو بمثابة إسقاطات رمزية ترتقي بالفن، وتعلي من شأنه، وربما قد يأتي الصراع في صور قد تنشابه، أو تختلف من شاعر إلى آخر. فللصراع بين الحيوان والإنسان في الصورة التي جاءت عند ساعدة بن جؤية في صراع الوعل والصائد ليست كتلك التي جاءت عند صخر الغي مثلاً، كما أنَّ الصراع بين حيوان وحيوان آخر للصورة الثور الوحشي والكلاب عند أبي ذؤيب قد تختلف عن نصوص أخرى جاءت عند شعراء آخرين. وأما الصراع بين الإنسان مع إنسان آخر فلا نقف إلا على صورة وحيدة في صراع الفارس مَن عند أبي ذؤيب من خلال ما جاء في قصيدته العينيه . وبهذه القصص الرثائية تتجلى طرائق التفكير الشعري لدى الشاعر الهذلي ، وتظهر رؤيته لكل من الموت بكونه نتيجة محتَّمة على الإنسان والحيوان معًا؛ والكون الذي يعيش فيه بما يحويه من صراع لا ينتهي.

ويرى أحد الباحثين العرب أن "في هذا الشعر تلازمًا بين فكرة القدر أو حدثان الدهر وفكرة المقاومة" (٢)، وبهذا تتأكد رؤية الشاعر الهذلي تجاه عالم ه الخاص في ضوء ما تتيحه فكرة الصراع القائمة بين الإنسان والحيوان من جهة، وبين الإنسان وبني جنسه من جهة أخرى كما يتجلى عند أبي ذؤيب ، ولعل هذه الرؤية حين تجتمع؛ فإلها تؤكد حتمية الموت على جميع الكائنات الحية.

<sup>(</sup>۱) انظر: قصيدة جنوب الهذلية في رثاء أخيها ((الشرح)): (۲/۸۷م)، وقصيدة أبي ذويب في رثاء نشيبة بن محرّث ((الشرح)): (7.7).

<sup>(</sup>٢) ((الأسلوبية والتقاليد الشعرية)) د محمد أحمد بريري. عين للدراسات والبحوث الإنسانية. مصر. ط/١، ص: (٢٠).

ومن الشعراء الذين استوقفهم الموت ، وحرك مشاعرهم تجاه المرثي ، ودفعهم إلى التأمل في الدهر عبر صورتيه: المتصلة بالزمن، والأخرى المتصلة بالموت، الشاعر صخر الغي حين رثا أخاه أبا عمرو قائلاً (١):

لعمر أبي عمرو لقد ساقه المَنَا إلى حدث يوزى له بالأهاضب لحمية قسفر في وجَار مقيمة تنمَّى بها سَوْقُ المنا والجوالب أخي لا أخا لي بعده سبقت به منيته جمع الرقى والطبائب

. . .

فالشاعر بدا متأملاً (الحدث الرئيس) حال أخيه حين يُزجَى إلى الموت، ويساق إليه سوقا بفعل ما تركته (حية القفر) من ألم الموت وقطع أوردة الحياة ، وكأنها راصدة لأبي عمرو، ومقيمةً في جحرها تنتظر ما يجلبه لها الحظ ، لتدنو بعد ذلك منيته إثر لدغة الحية ، وعلى الوغم من المحاولة المستميتة في جمع الرقى والطبائب لأخيه الملدوغ؛ إلا أنها لم تجدِ نفعًا.

ووفق هذه الحال الراثية التي تلبست الشاعر تجاه أخيه حين يودِعَهُ مثواه الأخير يورد قصصلً أخرى للصراع مع الموت، وهي قصص موازية للقصة الرئيسة -موت الأخ- إذ يستطرد الشاعر إلى قصص الحيوان التي تعكس تأمله في صور الموت وما يقابلها من صور الحياة. وهي نزعة فنية تجلت في الشعر الجاهلي وفي الشعر الهذلي على وجه الخصوص.

وفي ذلك يورد صخر الغي قصتين: الأولى يصور فيها الوعل ومدافعته للموت تجاه صياد يتربص به، أما الأخرى فقد صور فيها العُقاب ومحاولة اصطيادها للغزال، وكلتا الصورتين تتحقق فيهما النتيجة التي تتحسد في فكرة "الطالب والمطلوب" (٢)، والشاعر قد أورد هذه النتيجة في لهاية القصيدة. وهو في القصة الأولى يبتدئ بقوله:

أعيني لا يبقى على الدهر فادر بتيهورة تحت الطخاف العصائب

<sup>(</sup>۱) معنى المنا: القدر. والجدث: القبر. وجار: الجحر. والجوالب: أي أنها جالبة القدر. فادر: الوعل المسن. تيهورة: ما أطمأنً من الرمل. الطخاف: ما رق من الغيم. حيد: جوانب. الرواجب: ما نتأ من أصول الأصابع إذا ضممت كفك. مرتعن: مسترخي. لهوم قراهب: أوعال مسنة. جريمة شيخ: كاسب شيخ. قد تحنب ساغب: أي الشيخ قد تحنت عظامه وساغب جائع. الفعفعي المناهب: الخفيف المبادر. ((الشرح)): (٢٤٥/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: ((الأسلوبية والتقاليد الشعرية)) د. محمد أحمد بريري ، ص: (٥٦).

تملی هما طول الحیاة فقرنه یبیت إذا ما آنس اللیل کانسا مبیت الکبیر یشتکی غیر معتب تدلی علیه من بشام و أیکة هما کان طفلا ثم اسدس و استوی یرو عمن صوت الغراب فینتحی اتیح له یوما وقد طال عمره یجامی علیه فی الشتاء إذا شتا فلما رآه قال: لله من رأی لو أن کریمی صید هذا أعاشه احتی رماه وقد دنا فنادی أخاه ثم طار بشفرة

له حيدٌ أشرافها كالرواجب مبيت الكبير ذي الكساء المحارب شفيف عقوق من بنيه الأقارب نشاة فروع مرثعن الذوائب فأصبح لهمًا في لهوم قراهب مسام الصخور فهو أهرب هارب جريمة شيخ قد تحنّب ساغب وفي الصيف يبغيه الجنا كالمناحب من العصم شاة قبله في العواقب إلى أن يغيث الناس بعض الكواكب بأسمر مفتوق من النبل صائب إليه اج ــتزار الف ــعفعي المناهب إليه اج ــتزار الف ــعفعي المناهب

وفي قصة الوعل يسرد الشاعر أحداثًا موازية للحدث الرئيس، وقد تبدو أحداث مستقلة في الظاهر؛ إلا الها مرتبطة ببناء الحدث الرئيس، ولا تنفك عنه، ولو تتبعنا الصفات التي ألبسها الشاعر للحيوان نجد ألها صفات ذات بعد إنساني، بل تكاد تتطابق إلى درجة المشابهة بين الحالين، والدلالات الواردة أثناء القصة تؤكد هذه المطابقة، ومن هذه الصفات قوله:

یبیت إذا ما آنس اللیل کانسًا مبیت الکبیر یشتکی غیر معتب

مبيت الكبير ذي الكساء المحارب شفيف عقوق من بنيه الأقارب

فهو يبيت إذا ما آنس الليل "مبيت الكبير" ، وكأنه بهذا يؤكد على الصورة الاستعارية المتمثلة في إضافة الوقار إلى الوعل المسن؛ للدلالة على قصدية الأخ من خلال رمزية الوعل، ونجد صورة استعارية أخرى تتمثل في الشاكي من عقوق الأقارب. إذ يستطرد الشاعر في صور ذلك الوعل الذي يعادل (الأخ) في النص من خلال ما ألبسه الشاعر من صفات إنسانية . وينتقل بعدها إلى سرد أحداث ثانوية سريعة تتأرجح بين الماضي والحاضر، حين ذكر بأنه كان بحا طفلاً وسديسلً إلى أن استوى مسنًا في أوعال مسنة...إلخ.

وهذه الصورة التي رسمها الشاعر للوعل لم تمنعه من ترصد الصياد له، ثم النيل منه لأجل والده الشيخ "جريمة شيخ"، فهو بحاجة لإطعام والده المسن، مما يعكس انتصار الرغبة في الحياة على أي عاطفة أخرى.

ومن ثمَّ يستدعي الشاعر عاطفة الأبُّوة كما يستدعي عاطفة الأمومة في قصة العقاب والفرخين. وفي ذلك دلالة على أن الشاعر ألمحَ من طرف خفي إلى أنَّ الموت لم يمهل الأخ، وكأنَّ (الطالب) يترصد (المطلوب) في أغلب الأوقات، ويسيطر عليه بإحكام إلا ما قد نراه يشذ في قصص الحيوان الأخرى حين ينجو المطلوب من الطالب بأعجوبة إله هية، كما هي الحال في قصة العقاب والغزال عند الشاعر.

وبعد أن يستطرد الشاعر في سرد الأحدث يلجأ إلى الحوار السردي حين يصور الشاعر رصد الصياد للوعل وقت المواجهة بينهما:

فلمَّا رآه قال: لله من رأى من العصم شاة قبله في العواقب لو أن كريمي صِيدَ هذا أعاشه إلى أن يغيث الناس بعض الكواكب

مظهرًا فرحه بهذا الوعل الضخم، والذي لم يرَ مثله من قبل؛ بل ومؤكدًا أن شيخه لو أكل منه لعاش بحثًا عن أمل جديد تقيثل في صورة جديدة للحياة . ويبدو أنَّ الصراع بين الحياة والموت لم يتجلَّ بوضوح إلا حين يجيء الحوار من طرف واحد "الطالب" الطرف الأقوى في المعادلة، الذي يمثل الموت حين ينتزع المطلوب من عالمه إلى عالم آخر ، وكأنَّ الشاعر يريد أن يقول: مهما كان الصراع بين الحياة والموت، فإن الانتصار لا يأتي إلا من طرف واحد فقط يتمثل في الأقوى عادة.

والمتتبع لحروف العطف في القطع يجد ألها أفادت تراتبية الأحداث من حيث كولها أحداث توازي الحدث الرئيس، فالأحداث القصصية هنا قد تسير ببطء وتراخ، وأحيانًا قد تسير بسرعة، فهو حين استعمل –على سبيل المثال – (الواو والفاء العاطفتين) كان هدفه الاختزال لسيرة الحيوان أو لقصته بحسب ما يقتضي البناء الشعري ، وقد نرى في استعماله لـ (ثم م الحرف الذي يفيد الترتيب والتراخي ما يسهم في تراتبية الأحداث. ولعل هذا يرفد الحوار

السردي من خلال ما يورده الشاعر من مفردات تدل على السرد كقوله: "أعيني..." وقوله: " فلمَّا رآه قال: لله من رأى... " وقوله: "فنادى أحاه ثمَّ طار بشفرة...".

وصخر الغي ينتهي بالرجوع إلى الأمر المحتم في القصيدة حين يجمل علاقة الطالب والمطلوب وما يكون بينهما من أحداث ومدافعة في ظل التأمل للحياة، والتأمل فيما يفعله الموت المتمثل في الدهر بصورتيه: الزمنية والحَدَثية، بأنَّ حتم قصيدته بنتيجة الصراع الحثيث:

فذلك مما أحدث الدهر أنه لله كل مطلوب حثيثٍ وطالب

فنهاية كل مطلوب لا شك واقعة طالما أن هناك سعيًا حثيثًا من الطالب الذي لا يكل عن ملاحقة المطلوب. فالحضور الدهري هنا جسد النهاية الزمنية والنهاية الحدثية المتمثلة في نهاية المطلوب عبر ما انتهى إليه بالموت.

والشاعر ساعدة بن جؤية الهذلي (۱) لا يبتعد كثيرًا عن صخر الغي ، وأبي كبير الهذلي (۲)، وأبي ذؤيب (۳) في قصص الرثاء، إذ غالبًا ما تأتي قصصهم في سياق رثاء الذكور كالابن أو الأخ، ومن خلال تصوير الشاعر للواقع المؤلم لرحيلهم. فإنه يستعين طلصورة لتصوير العلاقة بين الحياة والموت عبر استدعاء قصص الحيوان ؛ لأنَّ "الشاعر الهذلي في هذا الرثاء، يسرد لنا

والقصيدة قالها الشاعر يرثي بها من أصيب يوم مَعْيَط يصور بها حالهم وحال رجل مسن ومن ثم يلجأ إلى قصص الرثاء الاستطرادي بداية البيت الثامن ، ومطلع القصة قوله:

تالله يبقى على الأيام ذو حيد أدفى صنود من الأوعال ذو خدم انظر ((الشرح)): (١٠٩٧/٣).

(٢) أبو كبير الهذلي: "هو عامر بن الحليس، وهو جاهلي، وله أربع قصائد، أولها كلها شيء واحد" انظر ((الشعر والشعراء))، لابن قتيبة، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط/٣، ٢١٤١ه. (٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>۱) ساعدة بن جؤية: هو ساعدة بن جؤية أخو بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة، وقد اختلف الباحثون في كونه شاعرًا جاهليًا أو إسلاميًا ، غير أن الباحثة ميساء قتلان ترشح بأنه (شاعر مخضرم) وتؤكد بأن أبا ذؤيب قد أخذ الشعر عنه وكان راوية له. انظر: ميساء قتلان، في ((شعر ساعدة بن جؤية الهذلي دراسة وتحقيق)) رسالة جامعية. نوقشت بجامعة دمشق. عام/ ٢٤٤هــ.

<sup>(</sup>٣) أبو ذؤيب الهذلي: أبو ذؤيب، اسمه خويلد بن خالد بن محرّث الهذلي (شاعر مخضرم عاش الجاهلية والإسلام) من أبرز شعراء هذيل؛ بل يعد في مقدمتهم. كان راوية لساعدة بن جؤية الهذلي. أسلم فحسن إسلامه. وشارك في بعض الفتوحات الإسلامية. توفي زمن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وهو قادم من مصر بعد فتح إفريقية إذ قدم مع ابن الزبير، وكانت وفاته بمصر في الطريق عام ٢٦هـ تقريبا. ((كتاب الأغاني)) لأبي فرج الأصفهاني. (١٨٧/٦).

الحكاية سردًا شيقًا، يصور فيه هذا الحيوان، وقد اكتملت قوته، وعظم نشاطه، ويصور ما يصادفه في حياته، وما يتمتع به من ملذات الحياة... وهنا يعد الشاعر أدواته ليعطى الفكرة المرسومة في ذهنه كل ألوانها فيصور الموت وقد تهيأ، ويرسم القدر وقد حان، وهو على شكل صياد ماهر، أو حيوان جارح، يترصد لهذا الحيوان، ويترقب حركاته، ويلاحقه حتى إذا أصبحت الفرصة مواتية، سدد سهمه، وصوب رمحه، وأنقض عليه فارداه على الأرض يسحُّ دماؤه... ويختم القصة بعبارته التي توحى بالرضا، ليبعث في نفسه الراحة، لأنه المصير المقدر، يدرك كل إنسان وحيوان و  $\mathbb{K}$  يفلت من قبضته أحد $\mathbb{K}^{(1)}$ .

والشعراء الهذليين حين كلج أون إلى قصص الرثاء الاستطرادي وتشبيه المرثيين بحيوانات تفزع من الطالب الذي طالما أقلق ها في صوره المتعددة ؛ فإنهم يقتربون إلى حد كبير من مسألة الاتفاق على النهاية المتمثلة في (الموت)، تلك الحقيقة المؤلمة التي يتأملها الشعراء من وجهات نظر مختلفة، ورؤى تؤكد بأن هذه الحتمية مصير كل الأحياء.

وفي قصص الحيوان نجد السرد يطغى على الحوار، إلا أنَّ الحوار السردي قد يأتي في العديد من المقاطع التي يوردها بعض شعراء هذيل.

أما الشاعر أبو ذؤيب الهذلي فقد تحاوز الشعراء السابقين في قصص الرثاء الاستطرادي، حين تجاوز مسألة الصراع ما بين الحيوان والحيوان أو الحيوان والإنسان إلى قصة الصراع بين الإنسان والإنسان؛ لمؤكد على أهمية الصراع بين الحياة والموت على المستوى الإنساني. ففي (عينيته) لجأ إلى قصص موازية تثري هذا الحوار حين قال(١):

أمـن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزعُ قالت أميمة مالجسمك شاحباً منذ ابتذلت ومثل مالك ينفعُ إلاَّ أقض عــليك ذاك المضجعُ أودى بني من البلاد وودعوا بعد الرقاد وعبرةً لا تقلعُ

أم ما لجنبك لا يلائم مضجعًا فاجبتها أن ما لجسمي أنــه أو دى بن\_ي وأعقبوني حسرةً

<sup>(</sup>١) ((الطبيعة في الشعر الجاهلي)). د.نوري حمودي القيسي، عالم الكتب. بيروت.ط/٢، ٤٠٤ هــ. ص: (٣٣٢). (٢) معنى البلاد: بكسر الباء (الموت). انظر ((الشرح)): (١/٤).

إنَّ أبا ذؤيب كما يعلم المهتمون بالتراث الشعري قال عينيته - الذائعة الصيت في ديوان الشعر العربي - في رثاء أبنائه الخمسة الذين هلكوا بالطاعون في عام واحد، وأعقبوه حسرة تلو أخرى بهذا الفقد الجماعي، إذ ليس أمام ه سوى الشعر يعكس به أحاسيس الحزن و آلام الوحشة، فهو بحاجة إلى محفز لبداية قصيدته يحرِّكُ به قريحته الشعرية، ويثير عواطفه من منطلق أشبه بالثبات أمام فاجعة الزوال.

فنحن منذ الوهلة الأولى بصدد استفهام محفز، يمثلُ بدايةً سرديةً لفاجعة أقلقت الشاعر كانت سببًا في توجعه؛ لأنَّ "الشاعر ينكر على نفسه أن يتوجع لا لأن المصاب لا يقتضي التوجع ولكن؛ لأن المنون وريبها مما لا ينبغي لعاقل أن يتوجع منه إذ هي حدث من أحداث الدهر"(۱)؛ بل هو الحدث القصصي المؤثر في القصيدة الذي خلق بعدًا تأمليًا لدى الشاعر وجماليًا أيضا، لاسيما فيما ألحق به من أحداث لقصص موازية ومتلاحقة في القصيدة تصب في دائرة الرثاء. والشاعر قد "أدخل همزة الاستفهام التي تحمل الجزء الأهم من معنى البيت وهو عتاب النفس ولومها على توجعها من المنون، وكان يجدر كما أن تتلقى هذه النكبات كما تتلقى الأشياء المألوفة"(۲)، والمسلم كما.

فالاستفهام الإنكاري به من العتاب الرقيق للنفس ما يدخله في حيز الجمال، وخصوصًا جمالية التركيب اللغوي. مما يجعله مرتبطاً بالحدث الرئيس؛ إذ إنَّ الشاعر أراد تسلية النفس -عبر الحوار الداخلي - وتشبيها أمام الحدث المؤلم، غير أنَّه سرعان ما تهاوت مشاعره تكلى حزينة ، وذاته مستفهمة، وممهدة للسؤال والحوار الذي دار بين أبي ذؤيب وأميمة في لغة ملؤها الرقة والتحسر.

وفي المقطع الأول قد نجد الشاعر يلجأ إلى حوار الذات، حين يجرد من ذاته ذاتًا أخرى يسألها عن أمر التفجع من ريب المنون، فهو بين حوارين حوار مع الذات، وحوار مع الآخر المتمثل في أميمة. وكلا الحوارين جاء تاليًا للحدث، إذ إن الحوار الأول الداخلي مع الذات يصور وقع الحدث على الذات من خلال الذات نفسها، أما الحوار الثاني الخارجي مع المرأة

<sup>(</sup>١) ((قراءة في الأدب القديم)). الدكتور محمد محمد أبو موسى. مكتبة وهبة. مصر. ط٢، ص: (٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. ص: (٣٠٠).

فيصور وقع الحدث من خلال (الآخر/ المرأة) عبر السؤال، ثم من خلال الذات حين تفصح عبر الإجابة عن سبب شحوب الجسم.

وما بين الحوارين الداخلي والخارجي نجد أبا ذؤيب يلمح إلى الحدث من خلال الإشارة في البيت الأول، فهناك منون وريبها، وثمة توجع مقلق، ونجده في الجواب يصرح بالحدث حين قال:

فاجبتها أن ما لجسمي أنه أودى بني من البلاد وودعوا أودى بني من البلاد وودعوا أودى بني عن البلاد وعبرة لا تقلعُ

فالحوار الشعري هنا يفصح عن الحدث بشكل مختزل، ولكنه فاعلٌ في قدرته على الكشف عن مأساة الشاعر أمام الموت.

كما نجد ان الإنكار ينطلق من نفس ترق لهذا الفقد الجماعي تتمثل في ذات الشاعر؛ ويمتد أيضا إلى إنكار أميمة شحوب الجسد وضآلة الحال الرثة. إذ إن هناك فرقًا بين الإنكارين؛ فالإنكار الأول يتأمل المنون وريبها في ظل التأمل للظاهرة المسلَّم بها المتمثلة في ظاهرة الموت وفقد الأبناء الخمسة، بينما نجد الإنكار الآخر يصب في صورة تختلف عن الصورة الأولى، إذ هي تتأمل الحال الرثة لهذا الجسد القلق من الموت ولا تسلم بهذه الحال! وكلا الإنكارين يقفان بإزاء الحوارين، إذ إن الأول نجده متصل بالحوار الداخلي، ونجد الإنكار الآخر متعلق بالحوار الخارجي. وكلاهما يسهم في الكشف عن أهمية الحدث.

ولعل الشاعر في الحوار الخارجي حين يجيب على سؤال المرأة عبر إنكارها لهذه الحال ينطلق إلى تفسير (الشحوب) الذي اعتلى الجسم في المقطع الأول، ويصرح بالحدث الرئيس الذي بسببه فقد بنيه. والشاعر لم يقف هنا بل عقب بعد ذلك بمقاطع أخرى تتمثل في المقطع الثاني من القصيدة (قصة حمار الوحش). والمقطع الثالث الذي جاء في (قصة الثور). والمقطع الرابع حين تناول فيه قصة (الفارس ومصارعته لفارس آخر)، وكل هذه المقاطع القصصية تعد المتدادًا لجواب أبي ذؤيب، وتفسيرا لفكرة الصراع بين الحياة والموت.

ويبدو من خلال ما تميز به الهذليون في قصص الرثاء الاستطرادي أنَّ لغة الحوار تكشف عن إحساس الهذلي بالموت، الذي يتأرجح بين الرهبة والحث على مواجهته، إذ نجد الاحساس الموهبة يكمن في الترقب والفزع من خلال بعض المفردات، كما أنَّ الشجاعة ومواجهة الموت تظهر في بعض المواضع التي يبرز فيها الشاعر شخصية من لا يهاب الموت . ولغة الحوار هنا تسهم في رفد الصورة الشعرية من خلال ما تمنحه من بعد نفسيٍّ للتعبير اللغوي عبر الأداء المتناغم والسياق الشعري.

# قصص الغزل:

من الأحداث القصصية في الشعر الهذلي ما يتصل بالحب والغزل؛ إذ لا يكاد يخلو نتاج شاعر هذلي من تغزل بامرأة سواء أكان ذلك يعكس تجربة حقيقتي أم خيالية، أو مجاراة لتقليد فني، كما هو الحال مع بعض الشعراء الهذليين: كساعدة بن جؤية وأبي ذؤيب ومليح ابن الحكم وأبي صخر الهذلي وآخرين.

إذ نجد من الشعراء الذين اهتموا بذكر قصصهم الغزلية الشاعر أبا ذؤيب حين أورد قصته مع أسماء قائلاً (١):

ألا زَعُمَتْ أسماء أَنْ لا أُحِبُّهَا جزيتُكِ ضِعفَ الودِّ لَّا اشتكيتِهِ فإنْ تكُ أنثى من مَعَدٍّ كريمةً لعمركَ ما عيساء تنسأ شادنا إذ هي قامت تقشعر شواتُها ترى حَمَشًا في صدرِها ثم إلها وما أمُّ خِشْفِ بالعَلايةِ ترتعي بأحسنَ منها يومَ قالت تدللاً فإن تزعميني كنت أجهلُ فيكم فإن تزعميني كنت أجهلُ فيكم وقال صِحَابي قيد غُبِنْتَ فَخِلتُني على ألهَا قالت رأيتُ خويلدًا فتلك خُطُوبٌ قد تملّت شبَابَنا

فقلتُ بلَى لولا يُنَازِعُني شُغْلي وما إِنْ جزاكِ الضعفَ من أحدٍ قبلي علينا فقد أُعطيتِ نافلةَ الفضلِ يعنُّ لها بالجِزْع من نخبِ النَّجلِ يعنُّ لها بالجِزْع من نخبِ النَّجلِ ويُشْرِقُ بين اللِّيتِ مِنها إلى الصُّقْلِ إِذا أدبرتْ ولَّت بمك حتَنزِ عَبْلِ وتَرْمُقُ أحي النَّا مُ خَاتَلةَ الجبلِ (١) أَتُصْرِمُ حبلي أم تدومُ على وصلي فإين شريتُ الجِلمَ بعدكِ بالجهلِ فَإِنْ شريتُ الجِلمَ بعدكِ بالجهلِ فَبَنْتُ فما أدري أشكُلُهُمُ شكلي عَدَّل حتى عاد أسودَ كالجِنْلِ تَديمًا فَتُنْلِينَا المُنُونُ وما نُبْلي

<sup>(</sup>۱) معنى عيساء: يريد ظبية بيضاء. تنسأ شادناً: تسوقه تزجيه، شواتها: جلدة رأسها. اللّيت: شحمة الأذن. الصّقل: الخاصرة. حَمَشاً: دقة في صدر الظبية. عَبْل: ضخم. أشكَلُهُمُ شكلي: أي فما أدري أطريقهم طريقي. كالحدا القبل: جمع حدأة نوع من الطيور والمعنى كأنها مفزعة. انظر القصيدة في ((الشرح)): (٨٨/١).

<sup>(</sup>٢) يذكر الشارح أن هذا البيت لم يروه سلَمة بن عاصم المتوفى بعد السبعين ومائتين للهجرة، أحد الرواة الذين رووا عن الأصمعي، أنظر ((الشرح)): (٩٠/١). وفي الحقيقة أن هذا البيت يخلّ من اتساق القصيدة وتنامي الحدث فيها، ويوقع القارئ في التداخل.

ومن خلال الحدث الرئيس المتمثل في ذكر ما دار بين الشاعر ومحبوبته أسماء يتبدى الحوار الشعري منذ البيت الأول عبر زَعْمِهَا بأنَّ أبا ذؤيب لم يعد يحبها، ليتحول هذا الزعم بعد ذلك إلى محفز سردي يتخلل الحدث الرئيس، و ينفذ من خلاله الشاعر إلى الحوار دفاعًا عن حبه لأسماء إذ يقول: "فقلت بلَى لولا يُنَازِعُني شُغْلي"، وكأنه يؤكد حبه لها، بل إنَّ الشاعر لم يكتفِ بعذا، حين نراه يكافئها بضعف الود والحب. وبهذا الزعم الذي يصب في دائرة التدلل قد شكَّل منفذًا للحوار الشعري؛ ليستطيع الشاعر أن يأخذ هامشًا أكبر في حواره مع محبوته.

فطلوَعْمِ الذي يعد محفزًا لأغلب الأحداث في القصيدة نجد أنه يشكل رافدًا أساسيًا لتعددية الأحداث عبر حديث الشاعر ومحبوبته، يتضح ذلك من خلال ما يذكره له الأصحاب لاحقًا، ولو تأملنا قول الشاعر:

بأحسنَ منها يومَ قالت تدللاً أتُصْرِمُ حبلي أم تدومُ على وصلي فإن تزعميني كنتُ أجهلُ فيكم فإني شريتُ الحلمَ بعدكِ بالجهلِ

إذ يضعنا الشاعر هنا أمام الخيار من خلال الصوت الأنثوي ، إذ يقول على لسالها: "أتُصْرِمُ حبلي أم تدومُ على وصلي"، وكأنه يريد أن يقول بأن الحب لا يقف عند مسألة الصررم أو المداومة في الوصال أمام خطب أقلق مضجعه، وسلب راح ته. ولعل تحكيم صوت العقل في مثل هذه المواقف يردع العاطفة، ويسهم في التوازن النفسي للإنسان؛ ليسعى بعد ذلك إلى الانتقال في حواره إلى طرف ثالث، وبهذا يعطى المصداقية التامة لهذا الحب.

والحقيقة أنَّ أبا ذؤيب عبر تجربته هذه لم يتنكر للمحبوبة بقدر ما يعكس تحولاً في حياته المملؤة بالخطوب، إذ يريد أن يصل من خلال هذا التمهيد الغزلي إلى ذكر السبب الرئيس عبر زعم محبوبته بلنَّ التنكر لهذه العلاقة لم يكن تنكرًا بفعل الهوى أو منحصرًا في مسألة الوصل والمداومة؛ بل كان بفعل الخطوب العظام التي تبلي الناس ، وتنسيهم مباهج الحياة، وقد تنسيهم أيضًا.

وبهذا يكشف الحوار من خلال علاقته بالحدث أن الشاعر استطاع أن يذوِّب الأحداث الصغيرة في أحداث كبرى ، والحوار هنا عبر قصته مع أسماء يمثل حدثًا صغيرًا بإزاء الحدث الأكبر المتمثل في الخطوب أو المنون التي أشغلت الشاعر عن هذا الحب. كما أن هذا التعالق يفسَّر شيئًا من هذه العلاقة ذات البعد الزمني بين الحب والمنون؛ وهي التي رأينا ملامحها في نص أبي ذؤيب السابق، ونرى ملامحها عند أبي صخر الهذلي(١).

أما الشاعر الهذلي مليح بن الحكم فقد اهتم بالغزل في شعره، وكرّس نتاجه الشعري في التغزل بشماء وسعدى وليلى، إذ أنه تميّز على كثيرٍ من شعراء هذيل في هذا الم وضوع، ونراه يصور (ليلى) في لحظة الفراق (٢):

فلمًّا اصطففن السير والتفَّ كُورُها وأرخت لخِرصانِ البُرَاتِ خُدُودَها وعمَّمَ ألحِيها اللَّجينُ ووُجِّهتْ جزعتُ بقولِ ليتَ ليلي وأهلَها وقلتُ سوى ليلي الوداعُ فإننيي فضنَّت علينا بالوداع فلم تُجبْ

عليها كما التفت غُروسُ الجداولِ براجفةٍ مــثل الجذوع الرواقلِ على واضح الأهدابِ سهلِ المناقلِ وجَامِلَهُم أَجْلُوا بأهلي وجَاملي أرى ذاك منها اليوم إحدى النوافلِ حزينًا ولم تردُدْ كلامًا لسائلِ

والشاعر عبر هذه الخطة المؤلمة المتمثلة في لحظة الفراق مع محبوبته يصور حدثا حزينا في حياته، فبعد أن يرسم اصطفاف الجمال كالنخل الذي يتثنى على جدوله، وكيف أنها أرخت للبرات (الدليل) حتى يسلكها في طريق سهل، يأتي الحوار كاشفًا عن الأحاسيس الداخلية في

<sup>(</sup>۱) أبو صخر الهذلي: هو عبدالله بن سلم السهمي أحد بني مُرمِّض. (شاعر إسلامي) من شعراء الدولة الأموية، وكان مواليًا لبني مروان، متعصبًا لهم، وله في عبدالملك بن مروان مدائح، وفي أخيه عبدالعزيز. حبسه ابن الزبير في سجن عارم مدة سنة تقريبًا، ثم استوهبته هذيل ومن له بين قريش خؤولة في هذيل، فأطلق سراحه، وأقسم ألا يعطيه عطاء مع المسلمين أبدًا. وفي ولاية عبدالملك حج إلى البيت ولقي أبا صخر، فلما رآه قربه وأدناه منه. وذكر الأصفهاني بأنه مات مقتولاً. ((كتاب الأغاني)). (٢/٢٤). وانظر القصيدة في ((الشرح)): (٣/٦٥).

<sup>(</sup>۲) مليح بن الحكم بن صخر بن أقيصر بن عمير بن زيد بن إياس بن سهم القردي ((الشرح)): (۹۹۹/۳) ، شاعر إسلامي ((معجم الشعراء)) المرزباني، أبي عبيدالله محمد بن عمران بن موسى، ت: عبدالستار أحمد فراج، الهيئة المصرية، (الذخائر). ص: (۴۶۶)، يغلب على قصائده الغزل العفيف. ومعنى الكور: الجماعة. غروس الجداول: نخل الأنهار. لخرصان البرات: أي أن النوق أرخت لقضبان الأدلة، والبرت هنا: الدليل. الرواقل: الطويلة. المناقل: العقاب. وجاملي: قائد الجمل. انظر ((الشرح)): (۲٤/۳).

نفس الشاعر، فقد كان بحاجة إلى البوح بمعاناته، فكان صوته عاكسًا لوقع الحدث عليه، إذ لم يستطع أن يلجم أحاسيسه أمام هذا الفراق.

وحين أدركه الجزع لجأ إلى التمني الذي صدر عن نفس متألمة، ومما زاد ألَمُهُ أَنَّها ضنّت عليه بالوداع. وبمذه النهاية نجد ان الشاعر حين لجأ في الحوار إلى التمني كان متوافقا مع السياق؛ لأن سياق تصوير لحظة الفراق يستدعي مثل هذا الأسلوب.

أما الشاعر سهم بن أسامة بن الحارث الهذلي (١) فقد أوقد (نار المحبوبة) في القصيدة الغزلية حين شبب بامرأة من قومه تدعى ليلى بنت الحارث الزلفية؛ وهو تقليد شعري يلجأ إليه الشعراء العرب القدامى (٢) في تفاوتٍ في التوظيف الرمزي لهذه النار . والشاعر هنا قد أبرز الحدث من خلال إيقاده للنار حين رأى أصحابه بودًان يشعلون النار، وبعد هذا الحدث نجد أن الشاعر يلجأ إلى الحوار ذي الصوت الموجّه عبر أسلوب الأمر؛ إذ يقول:

ألا أرَّقت نا بالسُّرى أمُّ نوف لِ كما أرقت بالطفِّ من رمل عالجٍ وكلتاهما تسري ومن دون أهلها رأيتُ وأصحابي بودَدَّانَ نارَهَا إذا ما تواني موقدُ الهنار أو خبتْ

فأهلاً بذاك الطارق المتغلغلِ أمية بعد النوم من أهل مجدلِ مَلاً إِنْ تُكَلَّفُهُ المراسيلُ تَكْلِلِ بقرنٍ فطابتْ نارُهَا نارَ مُصْطَلي من الليل شَبَّتْ بالذكي المكلَّلِ من الليل شَبَّتْ بالذكي المكلَّلِ

(۱) وهو سهم بن أسامة بن الحارث، أحد بني عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل؛ (شاعر أموي). ((معجم الشّعراء المخضرمين والأمويين)) د.عزيزة بابتي ص: (۱۹۸). ابنه الشّاعر إياس بن سهم، وخال الشّاعر أمية بن أبي عائذ الذي تولى الرد على خاله حين سمع منه هذه القصيدة بقصيدة قال في مطلعها:

تمدحت ليلى فامتدح أمَّ نافع بقافية مثبل الحبير المسلسل فلو غيرها من ولد كعب بن كاهل مدحت بقول صادق لم تفيًل

ومعنى المتغلغل: الداخل في النفس. الطف: موضع جهة العراق. مجدل: أي الجبل. تكلل: من المكلل الحطب. ودان: موضع. عناجيج: طوال الأعناق. ذبَّل: بها ذبولّ. انظر القصيدة ((الشرح)): (٢٢/٢ه).

(۲) انظر ((النار في الشعر وطقوس الثقافة))، د.جريدي المنصوري، المركز الثقافي العربي، المغرب ، ط/ ١، ٢٠٠٢م، (ص: ٩٩). ولعل أول من تطرق إلى نيران العرب قديمًا الجاحظ في كتابه: ((الحيوان))، (٢١/٤ - ٥/٥)، لكنه لم يشر إلى (نار المحبوبة). وحديثًا تناول هذا الموضوع بعض الباحثين: منهم الدكتور أنور أبو سويلم في كتابه ((مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي)) في فصل: النار في الشعر الجاهلي، حيث أشار إلى نار الحب، ونار الصبابة، باعتبارها نارًا مجازية للدلالة على الحب. ص: (١٦١).

فقلتُ الأصحابي ق\_فوا أرقتكم وقلتُ لهم عوجوا من العيس واربعوا

كري مةُ خُلْقِ ذاتُ دَلٍ مُبَتَّلِ عليَّ فعاجوا مِن عناجيجَ ذُبَّلِ

و بهذا يأتي الحوار معبرا عن حيالية الحدث، وإنما كان إشعاله (النار) لبيان الاهتمام بالمحبوبة، وشدة تعلقه لها، واستعمال أسلوب الأمر في قول الشاعر للأصحاب: "قفوا، وعوجوا، واربعوا" يظهر شيئا من الحضور الشخصي أمام طيف المحبوبة، إذ تبدو أفعال الأمر محفزة للأحداث داخل النص، ويبدو أنَّ الفاعل الحقيقي المحفز لاشعال النار هنا يكمن في (الأرق)، فالأرق يدفع الشاعر إلى اشعال النار، وبالتفكير المستمر في محبوبته، ويدفعه إلى اللجوء إلى أفعال الأمر، فهو حين يأمر أصحابه بالوقوف؛ فإنه يأمرهم من أجل ألها أرقتهم، ولعل الأصحاب قد انشغلوا مع الشاعر بهذه المحبوبة لسبب ألها كلما حبت النار أذكتها بالعطر، والرائحة الجميلة، فأرقت الجميع. ولعل هذا يعزز من حيالية الحدث.

### قصص اشتيار العسل:

مما تميزت به قبيلة هذيل اشتيار العسل (١) كسائر القبائل العربية المهتمة بتربية النحل والاشتيار، وذلك لم يكن لمجرد الاشتيار فحسب؛ بل إنَّ طبيعة المكان الذي فيه تترل هيأ ظهور مهنة اشتيار العسل عند الهذليين. ولربما أنَّ وجود بعض الشعراء الذين صوروا مشاهد الاشتيار، ومعاناة المشتار؛ قد أسهم في الحفاظ على هذا النمط الفريد من البناء الشعري.

والشعراء حين تتبعوا قصص الاشتيار وفق رؤية جمالية تستجلي أدق التفاصيل ل تلك العملية، وراقبوا حركة المشتار وأفعاله لاجتلاء العسل من أماكنه الشاهقة والمرتفعة، وصفات ه الشخصية، لم يكن ذلك التتبع عشوائيا كيفما اتفق؛ بل إنه جاء نابعًا من إحساس الشاعر بالرؤية الجمالية للحياة عبر تتبع أبي ذؤيب لساعدة بن جؤية الهذلي في طريقة بناء قصيدة الاشتيار (٢)، وذلك من حيث الابتداء بوصف المرأة والتغزل بها، ووصف ثغرها وربطه بالخمر، ومن ثم العسل والاشتيار ... إلخ. وبهذه الرؤية التي تحكي معاناة الشعراء في الحب نجد أن سرد قصص الاشتيار تعكس طبيعة تفكيرهم حين "تنطلق من طبيعة حياهم البدوية التي تنظر إلى السماء وتقتنص القيم العليا من الأعالي "(٢)، وهذا ما سينفسر لاحقًا في علاقة الحوار طلكان عند الهذليين حين نرى ألهم اتخذوا الجبال أمكنة لاشتيار العسل، ومسرحًا لأحداثهم وغاراقم.

<sup>(</sup>۱) المقصود باشتيار العسل: (استخراج المشتار للعسل من المناحل – مكان تواجد النحل – ). كما أن كثيرًا من النقاد قد تطرق إلى موضوع اشتيار العسل عند الهذليين، منهم: الدكتور وهب رومية في كتابه ((شعرنا القديم والنقد الجديد)) عالم المعرفة. ص: (۳۳۳). والدكتور محمد السديس. في ((وصف اشتيار العسل في بضعة نصوص من شعر هذيل )). مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد ۳۳ / الجزء الأول. جمادى الأولى ٤٠١هـ. ص: (٩١١) وما بعدها. والدكتور جريدي سليم المنصوري في ((مشهد النحل في شعر الهذليين)) مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في القاهرة، مصر، العدد الحادي والعشرون ، ٢٢٤هـ. ص: (٩١)، والدكتور عالي سرحان القرشي في ((اشتيار العسل عند الشعراء الهذليين...)) مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها. المجلد : ١٨، العدد: (٣٦). ربيع الأول المجلد عند (٣٦) وما بعدها. وآخرين.

<sup>(</sup>٢) ناقش الدكتور عالى القرشي هذه الطريقة وفق ثلاث سياقات: سياق لذاذة ثغر المرأة، وسياق الثغر وحكاية عن الخمر، وسياق الفتوة والبطولة، انظر بحث: ((اشتيار العسل عند الشعراء الهذليين...)). ص: (٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) ((مشهد النحل في شعر الهذليين)) د.جريدي سليم المنصوري. ص: (٩٩١).

أشار الدكتور جريدي المنصوري إلى الحدث السردي في قصة الاشتيار بأنه "يتردد لدى شعراء هذيل بتشكيلات متعددة وصياغات متنوعة يُعنى الشعراء فيها برسم شخصية المشتار وتصوير مغامرته وسرد طرف من قصته" (۱). وهذا ما ورد عند ساعدة بن جؤية ، وأبي ذؤيب مثلاً في تناول قصة الاشتيار. حيث يتشكل الحدث السردي لديهما وفق رؤية سردية تحتم بالسرد أكثر من اهتمامها بالحوار، والهدف منها تصوير معاناة المشتار في تتبع النحل، ووصف طريقة الاشتيار، ومن ذلك ما نجده عند ساعدة بن جؤية حيث قال(۲):

فيه النسورُ كما تحبَّى الموكبُ مُمَّا يُصَدِّقُهَا ثوابٌ يَزْعَبُ كَرَبَاتِ أَمسِلَةٍ إِذَا تَتَصَوَّبُ كَالرَّيْطِ لا هِفُ ولا هُوَ مُحرَبُ حين استقلَّ بِمَا الشَّرائعُ مَحْلَبُ ذو رُجْلَةٍ شَثْنُ البَرَاثِنِ جَحْنَبُ ذو رُجْلَةٍ شَثْنُ البَرَاثِنِ جَحْنَبُ

أريُ الجوارسِ في ذؤابةِ مُشْرِفٍ من كلِّ مُعْنَقَةٍ وكلِّ عِطَافةٍ مِنها جوارسُ للسَّرَاةِ وتَأْتَرِي فِتكشَّفَتْ عن ذي مُتُونٍ نَيِّرٍ وكأنَّ مَا جَرَسَتْ على أعضادِها حتى أُشِبَّ لهها وطالَ إيابُها

ومن خلال هذا الحدث المتنامي والمتمثل في سرد ما يقوم به النحل وطريقة المشتار وفعل الاشتيار نحد أن الشاعر يلجأ إلى السرد في المقطع الخاص بالاشتيار . متغلغلاً إلى نفسية المشتار وما يعانيه من عمله، ومن طرده للنحل بالدخان للحصول على العسل.

ومن خلال هذا المقطع نجد أن الحوار الشعري ليس له حضور؛ لأن الشاعر زاوج بين السرد والوصف؛ لتقديم صورة المشتار، وفعل الاشتيار، فتركيز الشاعر على ضمير الغائب أسهم في الفعل السردي للحدث داخل النص، كما أنه أبرز من دوره على حساب الحوار الشعري.

<sup>(</sup>١) ((مشهد النحل في شعر الهذليين)). ص: (٨٩٠).

<sup>(ُ</sup>٢) يَتَجَنَّبُ: أي حُبَّ بَها متحنبة إليَّ، الجوارسِ: النحل. تَأْتَرِي: تجمع العسل ،كَربَاتِ:مواضع فيها غلظة، أمسلَة: المسلان وهي بطون الأودية. ذي مُتُونٍ نَيِّرٍ كالرَّيْطِ: يعني الطرق التي تفصل العسل"الشمع" لا هِفٌ: ليس بخالي. والمخرب: الذي ترك من التعسيل وانقلبت عنه النحل. مَحْلَبُ: حبة المحلب. شَثْنُ البَرَاثِن: خشن الأصابع. انظر ((الشرح)): (١٩٧/٣).

وإذ كان الحدث حضر معتمدا على السرد في النص السابق لساعدة بن جؤية، فإنه يحضر هنا لدى أبي ذؤيب وفق رؤية جمالية تعتمد السرد والحوار في آن واحد، ف في قصيدة أبي ذؤيب التي يقول في مطلعها(١):

حرَى بيننا يومَ استقلتْ رِكابُهَا هواكَ الذي هوى يصبكَ اجتناهِا سنينَ فأخشى بَعْلَها وأهابُهَا علينا بِهُونٍ واستحارَ شبابُهَا سميعٌ فما أدري أرشدٌ طِلاهِا يدَليك للموت الجديد حباها

أبالصُّرْمِ من أسماء حدَّنَكَ الذي زَجرت لها طير الشمال فإن تكنْ وقد طفت من أحوالها وأردتُها ثلاثة أحوال فلمَّا تجرَّمَتْ عصاني إليها القلب إني لأمره فقلت لقلبي يالك الخير إنَّمَا فقلت لقلبي يالك الخير إنَّمَا

نجد تعدد الضمائر بين ضمائر ثلاث: مخاطب وغائب ومتكلم، فالمخاطب تمثله دات الشاعر، ويختزله كاف الخطاب في قوله: "حدثك"، على سبيل التجريد. وضمير الغائب تمثله المرأة "أسماء"، ومن ثم يتجسد ضمير المتكلم في ذاتية الشاعر المتمثلة في قلبه. وهذا التعدد بين الضمائر الذي يصب في دائرة التجريد المحض، لا يكتفي به الشاعر، بل نراه يلجأ إلى الحوار الداخلي من أجل تأكيد هذا الحب، في قوله:

سميعٌ فما أدري أرشدٌ طِلاهِا يدَليك للموت الجديد حباها

عصاني إليها القلب إني لأمره فقلت لقلبي يالك الخير إنَّمَا

فالحوار الداخلي نراه يتجلى عندما ارتد الشاعر إلى قلبه، إذ حاوره؛ ليكشف عن عاطفته المفعمة بالحب تجاه محبوبته؛ فكأنه يخبر بأن فؤاده هو من عصاه إلى حب هذه المرأة بالتواطؤ مع الذات، وأنه لا يستطيع الصمود أمام هذا العصيان الكاشف عن شدة تعلقه بحب المرأة، الذي كاد أن يدليه إلى مصرعه. وبهذا نجد الصراع بين الشاعر وقلبه عبر الحوار الداخلي كان بمثابة تحقيق صراع الرغبة داخل الإنسان حين يتعلق بحب امرأة، ويجد ما يمنعه من الوصول إليها؛ فإنه

<sup>(</sup>١) الصُرْم: الهجران. الخذف:صغار الحصى. سب: من أدوات الاشتيار وهو أن يضرب وتدًا ويشد به حبلاً يتدلى به المشتار للعسل. والخيطة: دُرَّاعة تلبس للاشتيار. الوكف: النطع. الإيام:الدخان. شيابها: مزاجها وخلطها. انظر ((الشرح )): ((٢/١)).

بذلك يحاول جاهدًا أن يحقق الانتصار على الإحساس بالمشقة والتعب. وربما ارتباط هذا الانتصار في القصيدة بانتصار الحفاظ على الخمر في القافلة، والوصول بما إلى مكان بيعها في السوق – على الرغم مما يحيط بما من المخاطر – كان يمثل نوعًا من الانتصار على الإحساس بالمشقة في الوصول بما إلى مكان بيعها. فنجد أن هذين الانتصارين مرتبطان بموضوع الاشتيار حين يبر فكرة الانتصار في إطار آخر، وذلك حين يصعد المشتار؛ ليجلب العسل من مكان مرتفع، وبهذا تتأكد فكرة الانتصارات، وما تحمله من خصوصية تختلف من مقطع لآخر داخل النص.

ولعل مقطع الاشتيار لا يبتعد كثيرًا عن تحقيق هذا الانتصار من أجل الحياة والبقاء، إذ نجد الشاعر يقول في الاشتيار (١):

حصّی الخذف ِ هموی مستقلاً إیاها لها أو لأخری كالطحین تراها ذراها مبینًا عرضها وانتصاها ثقوفته إن لم یخنه انقضاها بجرداء مثل الوكف یكبو غرابها ثبات علیها ذُلُّها واكتئاها مُعَتَّقةً صهباء وهی شیابها فلمَّا رآها الخالديُّ كأنَّهَا أُحدٌ هِمَا أُمرًا وأيقنَ أنَّهُ أُحدٌ هِمَا أُمرًا وأيقنَ أنَّهُ فقيلَ بَحنَّبْها حَرَامُ وراقَهُ فأعلق أسباب المنية وارتضى تدلى عليها بين سب وخيطة فلمَّا اجتلاها بالإيامِ تحيَّرتُ فأطيبْ برَاح الشام صِرْفًا وهذه فأطيبْ برَاح الشام صِرْفًا وهذه

يتضح الحدث عبر المقطع السابق في الفعل الذي رآه المشتار حين راقه منظر عودة النحل إلى المكان العالي، إذ أحد هما أمرًا، وعزم على اشتيار العسل، وعبر هذا السرد للحدث يظهر صوتًا مجهولا يحاول أن يثني المشتار عن فعله؛ وليردعه بقوله: "فقيل بحنَّبها حَرَامُ"، إلا أن (حرام الخالدي) لا يرعوي لهذا الصوت ، ولا يأبه له، حين يَجدُ في أمره، ويتدلى إلى المكان بحبال (الموت) من أعلى الجبل محملاً بعدته؛ ليجتلي العسل؛ وليحقق النهاية المتصرة للحياة.

<sup>(</sup>١) ((الشرح)): (١/١٥).

فالحوار التحذيري هنا يكشف عن صعوبة المهمة التي يقوم بها المشتار، وينتج عن الالتقاء بين الحوار والحدث نوعًا من الحركة السردية المعتمدة "على الأفعال التي تتقدم بالحدث، وتتجه به نحو تصعيد متدرج لمعاناة الشخصية في مهمتها" (۱)، كذلك أسهمت (الفاء العاطفة) بدورها في تماسك الحدث السردي داخل النص، وأظهر ذلك صورة المشتار بين غريزتين تتجاذبانه، من خلال الرغبة في الحياة، والخوف من الموت.

(١) ((مشهد النحل في شعر الهذايين)) الدكتور جريدي المنصوري ، ص: (٨٩٨).

## قصص الحرب والإغارة والفرار:

فكرة الحرب والسلم نشأت منذ أقدم العصور حين كان الصراع بين الخير والشر ، لدى جميع الأمم، فكان الصراع من أجل البقاء، إذ إن العرب كغيرها من الأمم اكتوت بنار الحرب مع من جاورها من الفرس والروم، ولحقها كثير من ويلات الحروب الداخلية التي دارت رحاها بين شتى القبائل العربية ، فكل قبيلة كانت تحرص على التسلح بالقوة والعتاد، وتعتد بصنوف المعرفة الحربية، وكانت كل قبيلة تمتم بشعرائها في الحروب، وفي وقت السلم، فلحه العديد من الشعراء العرب إلى نظم القصائد الطوال وأشعار الحماسة من أجل تمجيد القبيلة، والحصول على ولائها، وقد يكون في الاحتفاء بشعر الحماسة من خلال مدونة الشعر العربي دلالة على هذا التوجه، فكان اهتمام الشعراء بقبائلهم للتأكيد على جاهزية الحرب، والحث على إظهار القوة والبسالة، والدفاع عن حمى القبيلة وأفرادها.

وقد تبدو قصص الحرب والإغارة والفرار في الشعر الهذلي من أكثر القصص حضورًا ؟ لعدة أمور، منها: ما يختص بالبيئة الجاهلية التي كان لمنطق القوة السيطرة التامة على أكثر القبائل في الجزيرة العربية، ومنها ما يختص بعوامل اقتصادية تفرض على الهذليين أن يغزوا ويغيروا على القبائل المجاورة لهم ؟ لأجل توفير ما يسد حاجتهم؛ أو لتعزيز منطق القوة وإشاعته لدى الآخرين، ومنها ما يتصل بظاهرة الصعلكة، إذ إنَّ انتشار الصعاليك والعدائين والرماة بين أفراد القبيلة أسهم في تقبل الظاهرة لدى كثير من الهذليين، ومن الأمور التي ساعدت الهذلي في انتشار الصعادة الحرب بعد الإسلام الجهاد في سبيل الله ، إذ شاركت القبيلة المسلمين في العديد من المعارك والفتوحات الإسلامية.

ومما تميزت به قبيلة هذيل كثرة الأحداث التي تتصل بالحرب والإغارة، ففي جاهليتها كان لها مناوشات مع قبائل مجاورة، أبرز القبائل التي تصادمت مع هذيل فهم، وهوازن، وخزاعة، وغيرها، إذ أثبت التأريخ بعض الأيام الحربية التي دارت بين قبيلة هذيل، وجارتها من القبائل الأخرى.

عُرفَت قبيلة هذيل بميولها الحربية ، وبالغزو والإغارة ، إذ تكشف الأيام والمعارك شيئًا من ذلك التناوش بين الخصوم سواء أكان ذلك في الخارج مع القبائل الأخرى أم في الداخل بين بعضهم بعضًا، وذلك على مستوى الجماعات و الأفراد. فأيام هذيل كانت "تستند إما إلى حاجة اقتصادية تريد بما أن توفر لها حياة رغدة، وإما إلى عصبية تبدو مرة تحفيًا بقوتما واعتزازًا بنفسها، ومرة غضبًا لجار أهين، ومرة تبدو دفاعًا عن أبنائها"(١).

وبهذا تسهم (الأيام) في تشكيل الحوار الشعري الذي يتكئ على سلطة القوة ، والخدعة الحربية في صورتها العامة، وإظهار البسالة عبر ما انتجه الشاعر الهذلي في قصيدة الحرب. كما أنها تسهم في البناء الداخلي للقصة الشعرية حين تعتمد على كثرة السرد، والوصف في القصيدة الحربية لدى الهذليين، فالسرد والوصف يشكلان حضورًا جليًا يفوق الحوار الشعري، إلا أنَّ هذا لم يمنع حضور الحوار في النصوص الشعرية.

ومن ذلك وصفهم لبعض الأيام، كالذي جاء في (يوم نيات أو يوم الأطراف)، إذ قال غاسل بن غزية<sup>(۲)</sup>:

> أمن أُميَّةَ لا طيفٌ ألمَّ بنا بجانب الفرع والأعراءُ قد رقدوا ينشب بها جانبا نعمان فالنجدُ للغور والغزو يستذكى وينجرد يصلح لمثلكِ إلاَّ الخفضُ والخردُ بالله يمطو به حقًا فيجتهد

سرت من الفرط أو من نخلتين فلم فقلت ردي وقولي القوم قد طلعوا ولا تقيمي على أين الغزاة و لم وقد أنالَ أميرُ القوم وسطهُمُ

جاء في هذا اليوم "أنَّ قومًا من بني معاوية بن تميم بن سعدِ بن هذيل خرجوا يريدون فهمًا وفيهم غاسل بن غزية الجُرَبي، فسلكوا طريق النجدية، حتى إذا بلغوا السراة لقيهم رجل

<sup>(</sup>١) ((شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والاسلامي)). تأليف د.أحمد العمال زكي. دار الكاتب العربي. القاهرة. ١٩٦٩م.

<sup>(</sup>٢) هو غاسل بن غزية الجربي من هذيل، (شاعر مقل، لا يعرف له سوى هذه القصيدة). ومعنى الفرع والفرط ونخلتين: مواضع. والأعراءُ: قوم لا يهمهم الأمر ولا يهتمون لأحد. يستذكى: يتحرك ويشتد. وينجردُ: يذهب. الأين: الإعياء. الخردُ: الحياء. يمطو: يمد باليمين صوته. انظر ((الشرح)): (٢/٦/٨).

منهم فقال: أين تريدون ؟ قالوا: نريد فهمًا بالليث. قال: أفلا أُذُلَّكُم أَحْمرَ دارًا من فهم ؟ هذه بنو خوفٍ، بطن من فهم عندكم بنياتٍ. فانصبُّوا بالكُدَى، فبيتوا بني خوفٍ بين الأطراف، ثمَّ المحرفوا آخر الليل، وقال رجل منهم: أيها القوم، ارجعوا طريقكم التي حئتم فيها. فخرجوا فسلكوا في شعب من ظهر الفُرْع، يقال له درادر، حتى ندروا ذَنَبَ كَراثٍ، فسلكوا ذا السَّمُرة حيى قدموا لدار من بني قريم - من هذيل بالسرو، وقد لصقت سيوفهم بأغمادها بالدم، ووحدوا خباء إياس بن مقعد القرمي في الدار، فقال: من بَيَّتُم، قالوا: بيَّتنا بني خوف. قال: أفلا أراكم قعودًا وقد بيتم القوم؟ فدعا لهم بطعام ثم قال: أخرجوا. وخرج يسوقهم حتى صبَّهم بجوف طريق الرجال من دبر نمار، ثم انحرف راجعا، فلقى طلب فهم يطلبهم، فقالوا: هل رأيت القوم؟ قال: لقيت قوما بثنية عَرْعَرَ مع الصبح، وهم الآن بعُرنة أو نعمان. فارتدوا عنهم".

و بهذا نجد الشاعر من حلال هذا الحدث يتوجه بالخطاب إلى أمية في الحوار الشعري، إذ يحاورها عبر قوله:

فقلت ردي وقولي القوم قد طلعوا للغور والغزو يستذكي وينجردُ ولا تقيمي على أينِ الغزاة و لم يصلح لمثلكِ إلاَّ الخفضُ والخردُ

والشاعر هنا حين جمع بين أسلوبي الأمر والنهي أراد أن يُظهر من أهمية الحدث المحقق والمتمثل في نصرهم على الفهميين، وبجانب الحدث نرى أن أمرًا نفسيًا يقف وراء الجمع بين الأسلوبين في المقطع السابق يتبدى في إلحاح الشاعر على ذكر طيف أمية، إذ عرض له هذا الطيف بعد وقوع الحدث، وبهذا التحذير المتناغم مع الحروف العاطفة نرى أنه قد أسهم في تراتبية الطلب الذي يريد أن يوصله الشاعر إلى الطرف الآخر.

فالحوار الشعري عبر النص يؤكد على طلبية الفعل المراد من أمية، وتحويله إلى فعل أو حدث آخر، فهو حين يطلب منها أن تقول: أن القوم قد طلعوا للغور، فهو يريد منها أن تثني القوم إلى جهة أخرى. وحرص الشاعر على إظهار القوة والشجاعة ألجأه إلى هذا الأسلوب الذي يتكئ على الجمع بين الأمر والنهي.

ويصور أبوذؤيب في لحظة الهزيمة (فتى) من هذيل واجه قوم تأبط شرًا من الفهميين، صوره مستبسلاً في شجاعته، مدافعًا بسيفه عن كرامته، وعن قبيلته، إلا أن هذه المواجهة لم تخلف سوى الهزيمة للفتى الهذلي، الهزيمة التي آلت إلى نهاية حزينة تمثلت في قتل الفتى، ف رأى الشاعر أنَّ في هذه العزيمة شجاعةً وقوةً نادرتين، حيث قال قصيدته (١):

لـــكلّ بني أب منها ذنــوبُ حديثُ إنْ عجبتَ له عــجيبُ كــما يهتاجُ مــوشيُّ نقيبُ أتــيُّ م ــــدَّهُ صُــحرُ ولــوبُ أتــيُّ م ـــدَّهُ صُــحرُ ولــوبُ فــسائل كيف م ــاصَعَهُم حبيبُ بزقيةَ لا يــهدُّ ولا يــخيبُ نعــامتهم وقد حُ ــفِزَ الق ــلوبُ ولــكن إنَّما يُدعــي النجيبُ كما تنقــضُ خــائتةُ طلوبُ كما تنقــضُ خــائتةُ طلوبُ كما تنقــضُ خــائتةُ طلوبُ كأنَّ سَرَاتــها اللَّبنُ الحــليبُ تُعنِّفُنَا المـعاشرُ لــوي ـــؤوبُ بنصلِ السيفِ غيبةَ مَنْ يَغِيبُ بنصلِ السيفِ غيبةَ مَنْ يَغِيبُ فَأْسِـمعَهُ ولا مَنْ ــجًى قــريبُ فَأْسِـمعَهُ ولا مَنْ ــجًى قــريبُ

لعمرك وال منايا غال باتُ لقد لاقى ال مَطِيَّ بنجدِ عُفْرٍ القد لاقى ال مَطِيَّ بنجدِ عُفْرٍ الوب أرقتُ لذكره من غيرِ نوب سبيُّ من كي راعتهِ نَفَاهُ إذا نزلت سراةُ بني عديًّ يقولوا قد رأينا خيرَ طِروفٍ يقولوا قد رأينا خيرَ طِروفٍ مَا كان منهُ مَردُّ قد يرى ما كان منهُ مؤقق قد يرى ما كان منهُ موفَق ألقى غِمدهُ وهوى إليهم موفَق ألقوادمِ والنُّنابَى على أنَّ الفتى الخثميَّ سلّى على أنَّ الفتى الخثميَّ سلّى وقال تعلَّمُوا أنْ لا صريخُ وقال تعلَّمُوا أنْ لا صريخُ

ولا تُخنُوا عليَّ ولا تُشِطُّوا

بقول الفخر إنَّ الفخرَ حُوبُ

(١) معنى المَطِيَّ: الرجال بلغة هذيل. نوب: قرب. موشيِّ: المزمار. نقيبُ: المنقوب. سـبيِّ: المزمار. أتيِّ: كالسيل المنقول. صُحرً: صحراء. ولوبُ: الحرة وجمعها حرار. الذنوبُ: الدلو. وطِرف: الكريم في لغة هذيل وهو الفتى الشجاع . بزقية : موضع ويقال وادٍ. لا يهدُّ: لا يكسر. ولا يخيبُ: يرجع خائبًا. مَرَدُّ: المرجع الذي رجعه، ومعناه أنه قد رأى ما كان فيه من الخطر، ورأى فيه شرًا، ولكنه صبر على ما ناله منهم. والنجيبُ: العتيق الأصل. خائتةٌ: العقاب التي تسمع لجناحيها في انقضاضها خريرًا وهي التي تهوي وتحط على قدميها. ((الشرح)): (١٠٤/١).

نحن أمام حكاية سردية تتنامى الأحداث فيها بشكل تصاعدي؛ ولكنَّ التنامي جاء وفق بناء مختلف نوعًا ما، وبطريقة جديدة في القص الشعري ، إذ يورد الشاعر كغيره من الشعراء الهذليين لازمةً في الشعر الرثائي "لعمرك والمنايا غالباتً" (١)، إذ تعدُّ هذه اللازمة الشعرية من الأمور المحسدة لشعور الإنسان الهذلي في بناء علاقة بين الموت بوصفه حدك يجري على كل الأحياء، وبوصفه حقيقة محتَّمة على كل حيِّ، ومن خلال هذا السرد يبتدئ بالنهاية المحتومة "المنايا غالبات"، ومن ثم العودة محددًا ليعيد صياغة الأحداث منذ البدء حين تنبئ عن شجاعة الفتى الهذلي أمام الأعداء وفق ما يسرده الشاعر هنا. وتتمثل فاعلية الحوار العنصر الأكثر أهمية في اكتمال الحدث حين يكشف عن قصة الفتى الخثمي من هذيل عندما قتلته بنو فهم ، ويفصح عن هذه الشخصية التي لم تخف من مواجهة القوم وعلى رأسهم ثابت بن جابر "تأبط شرًا" الذي نهاهم عن قتله، ولكن أصحابه رفضوا ذلك خشية أن تعنّفهم المعاشر والقبائل على تركه ينجو، أو يؤوب إلى أهله سالًا.

ومن الواضح أن تلك اللحظة التي قميئ الحدث ، وتنتقل به إلى المواجهة حين تتمثل في (المطي) الرجال الذين نقلوا الحادثة، فالحوار موجة للجماعة، والغاية منه تتجسد في إعطاء صورة مثالية للفتى الهذلي، وعبر هذه الدوال التي أوردها الشاعر لهذا النموذج الفذ في الشجاعة والمتمثلة في مفردات "حير، لا يهد، ولا يخيب..."، تعطي له بُعدًا إيجابيًا، وصورةً تتقي به بطلاً مثالاً.

كما نحد في مقولة: "دعاه صاحباه" حوار مبطن، وعبر هذه الدلالة التي تدل على أن الفارس كان في منأى عن المواجهة؛ وأنه لم يأتِ إلاَّ حين دعي "إنما يدعى النجيب". وبعد المواجهة يتحدد الحوار المبطن مرة أحرى حين قال تأبط شرًا: "نهاهم"، وهذه الجملة التي تمجِّدُ الفتى وتحذرُ من قوته، وما تحمِلَهُ من دلالةِ التحذير، كان بإمكان صاحبها الإسهام في إنهاء

لعمرك والمنايا غالبات \* وما تغنى التميمات الحماما.

((الشرح)): (١/٧٨٢).

ويقول أبو خراش حين نهشته الأفعى:

لعمرك والمنايا غالبات \* على الإنسان تطلع كلَّ نجد.

((الشرح)): (٣/٤٤٢١).

<sup>(</sup>١) يقول صخر الغي في هذا المعنى:

المواجهة، فهو صوت فارس يدرك المصير الذي ينتظر قومه من الفتى الخثمي خاصة ، وأنه على معرفة بقوته وبسالته في الحرب ، غير أنَّ الاستجابة هنا كانت سلبية من القوم . بينما نرى الشاعر يلجأ إلى تصوير الخشية التي التصقت بالقوم حين نماهم تأبط شرًا عن قتل الفتى، والتعبير عنهم بأنهم سيوصمون بالعار حينما يعود حيًا إلى قومه ؛ لكي يسهم في استمرارية الصراع وتنامي الأحداث.

وبناءً على ما تقدم فإنَّ الحوار في النص السابق قد شكَّل جزءًا من الحدث، الذي خضع في تتابعه إلى حوار ما، إذ حدثت المواجهة بسبب حوار، واستمرت كذلك، وانتهت به. و بهذا يدل على أنَّ العلاقة بين الحوار والحدث داخل القصة الشعرية علاقة توافق من حيث رفد الحوار للحدث القصصي في النص الشعري، ومن حيث الإسهام في تنامي الأحداث واستمراريتها حتى النهاية.

وحين ننتقل إلى شاعر آخر نجد أن الحوار الشعري يتخذ منحى آخر من حيث الاتكاء على المجهول كما جاء في القصة التي أوردها أبو صخر (١):

ف لمَّا رأت أصحابه أذِنت له فسسار إلى الأعداء ستين ليلة فسلمَّا رأوا حوض المنية حثهُم تحالُ اختلاف النبل بين صفوفهم ترى ابن العجوز قد تحاموا مقامه بضرب يطاطي البيض من فوق روسهم أتيح له منهم كميُّ مجرَّبُ فعَاوره طعنًا يفرِّج مَوْرَهُ في في وجالت عنهما فرساهما

وقالت لعلَّ الله أن يجمع الشملاً على ضُمَّر مثل القنا مطلت مطلا وقال أضربوا لا أسمعنَّ لكم عذلا إذا أدبرت أو أقبلت بينهم نحلا إذا شدَّ فيهم عقَّر الخيل والرَّجلا إذا أكرهت فيهم سمعت لها قصلا إذا أكرهت فيهم سمعت لها قصلا معيدُ بكرِّ الخيل لم يأتها ختلا معابلُ صبَّاب وقد مطلت مطلا كما خرَّ جذعا دومة قطلت قطلا

<sup>(</sup>١) معنى ضُمَّر: الخيل. المطل:خلقت طويلة. عقَّر: ذبح. والقصل: القطع. أتيحَ له مجرَّبِّ: قدر له فارس آخر. والختل: القطع الخديعة. فَعَاوره:أي أكثر الطعن فيها مرة بعد مرة. مَوْرَهُ:ذهابه ومجيئة، يعني الطعن. معابلُ:التي يرمي بها. والقطل: القطع والفصل. ببزّة: لباس الحرب. السفارُ: حديدة توضع على أنف الناقة. الصقل: الجلاء. الخَبْل: فساد العقل، أوالجنون. انظر ((الشرح)): (٢٠/٢).

فسوو اعليه ثم راحوا ببزة فلم تره في القوم حين تسلموا ونضخ دماء فوق ضاحي قميصه فبكت عليه كل إمساء ليلة فلما أفاقت قيل قد كان حُبُّهُ فيأيسرُ ما أبدي بليلي كوجدها

وصهباء قد ضمَّ السفارُ لها صقلا ولم تر الاَّ السيف والدرع والنبلا فقامت إليهم تجمع الثكلَ والرَّجلا بدمع تراه لا قليلاً ولا ضحلا لها سَقَمًا أو كانَ يا ويحها خَبْلا سوى أنَّني أبدي لها خُلُقًا جَزْلا

وأبو صخر من الشعراء الهذليين الذين اهتموا بالحوار الشعري في العصر الأموي، إذ نجد ذلك يتجلى في غير موضع عبر نتاجه الشعري، وفي القصة التي أوردها الشاعر لليلى وابنها، حين سار مع أصدقاء له للجهاد في سبيل الله يجورها و هي تتحسر على فراقه بعد أن حربت فراق بعلها وأبنائها من قبل، والقصة مليئة بالإضاءات التي تظهر تأسف الأم على وحيدها، وسأخذ من القصة ما يتعلق بسرد الشاعر للأحداث التي بدأت منذ أن أذنت له بالسير مع صحبه وقالت: "لعلَّ الله أن يجمع الشملاً"، وهذه العبارة تشي بإحساس الأم بالخوف، وهو خوف يمتزج بالأمل والرجاء، إلا الها توحي للمتلقي بصعوبة المصير الذي سيواجهه الابن، كما يظهر الشاعر عبر الأحداث تجلدها عند عودة القوم، حين لم تر ابنها في العائدين، ويستمر في يظهر الشاعر عبر الأحداث باحتزال يتوافق مع اللغة الشعرية، وما يتيحه النص الشعري من لغة مكثفة.

ويبرز الصوت الجهول في نهاية الحدث، إذ يقول الشاعر:

فلمَّا أَفاقتْ قِيلَ قد كَانَ حُبُّهُ لَمَّا أَفِ كَانَ يا ويحها خَبْلا.

فالصوت المجهول هنا يظهر شدة تعلق ليلى بابنها، ويزيد من تماسك الحدث، ومحيئه في لهاية النص؛ يؤكد على لوعة الفراق الذي عانته المرأة بسبب فقد ابنها المقاتل. ويذكي مرارة الوجد المؤلم الذي ألم ها.

وبعذا التسلسل في تراتبية الأحداث وفق رؤية الراوي العليم نجد أن الأحداث متماسكة، ومتنامية البناء من حيث بناء حدث على آخر، وفي المقابل لم يغفل الشاعر أهمية الحوار الشعري -على الرغم من ضآلة حضوره- من حيث الإفصاح عن الحدث داخل النص الشعري.

وربما صعاليك هذيل كان لهم الهور الأكبر في إذكاء جذوة شعر الحرب، عبر العديد من نصوصهم الشعرية التي تأتي في الإغارة والفرار، حين كانوا يغيرون على بعض القبائل التي تحاورهم كفّه وخُزَاعة وهَوازن، إذ كانت المناوشات بينهم مستمرة، وكانوا بين إغارة وكرِّ وفرّ.

وإذْ كان من عادة الشعراء العرب قديمًا (اللَّانَفَةُ) من ذكر الهزيمة، وتصوير الفرار في الحرب، وما يعقبها من عار جماعي، حتى ولو كانت الهزيمة فردية، فإنها تتحول إلى عار جماعي في أعين أفراد القبيلة بأسرها، ولعل هذا يعود لسطوة الفكر القبلي على معتقد الكثير من الشعراء الجاهليين. إلا أنَّ صعاليك هذيل تحرروا من هذا الفكر القبلي، لانتشار ظاهرة الصعلكة بين أفراد القبيلة، ولكثرة الصعاليك الأبطال الذين كانوا موضع فحر في القبيلة، فكانوا لا يأنفون من ذكر الهزيمة، وتسجيل قصص الفرار.

لذا قد نجدهم يذكرون هذه الوقائع بكل واقعية، ويصورون قصص الفرار من القوم أو من الأسر، ويهرعون إلى تسجيل أحداث قصصية تصوّر وقائعهم مع الأعداء؛ بحثًا عن بطولة من نوع آخر يجدونها في هذه القصص، قد تضاهي بطولة الكر والانتصار على العدوِّ. فهذا قيس بن العيزارة يصور فراره من فهم -قوم تأبط شرا-، حين قال(١):

لعمرُك أنسى روعتي يوم أقتدٍ غداة تنادوا ثُمَّ قاموا وأجمعوا وقالوا عدوٌ مُسرِفٌ في دمائكم فَسكَّنْتُهُم بالقولِ حتى كأهم فقلتُ لهم شاءٌ رغيبٌ وجامِلٌ وقالوا لنا البلهاءُ أوَّلَ سُؤْلَةٍ

وهل تَتْرُكَنْ نفس الأسيرِ الروائعُ بقتليَ سُلْكَى ليسَ فيها تنازُعُ وهَاجِ لأعراضِ العشيرة قاطعُ بواقِرُ جُلْحُ أَسْكَنَتْهَا المَرَاتعُ فكلُكُمُ من ذلك المالِ شابِعُ وأعراسُها والله عنّى يدافعُ

<sup>(</sup>۱) قيس بن خويلد بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة، من شعراء هذيل في الجاهلية ، ينسب إلى أمه العيزارة. ((معجم الشعراء)) المرزباني. ص: (۲۰۲). معنى يوم أقتد: قيل ماء ، وقيل موضع. سُلْكَى:أي على استقامة ولا اختلاف. بواقرُ: جمع بقر، أي أنهم كالبقر سكنت المراتع. جُلْحٌ: لا قرون لها. والمعنى أي سكنوا بعدما أرادوا قتلي. رغيب تكثير. جامِلٌ: جمع جمال. البلهاءُ: ناقته. أعراسها:أولادها. شعل: لقب تأبط شرًا. شافع: أي قائل مرة أخرى؛ لأنَّ امرأته سبق وأن قالت بقتله. فزاد تأبط شرًا على أن قال بقتله مرة أخرى. ((الشرح)): (۸۹/۲).

وقد أُمرَتْ بِي ربنيّ أُمُّ جُنْدَبِ تقولُ اقتلوا قيسًا وحزُّ والسانَهُ ويأمُرُ بِي شَعْلُ لأُقتلَ مُقْتلاً

لأُقتل لا يسمع بذلك سامع بحسبهم أن يقطع الرأس قاطع فقلت لشعل بئس ما أنت شافع

يصور الشاعر عبر المقطع السابق لحظة وقوعه في أيدي الفهميين في إحدى الغارات التي كانت بين القبيلتين، وهنا نرى أن الحوار له الدور المؤثر في نقل الحدث من حيز الأسر إلى حيز النجاة من خلال التصوير الواقعي في ترتيب متنام وذلك حين كان قريبا من الموت. وربما الشاعر لم يكن يجد تبريرًا لفراره والنجاة من القتل إلا بطريق الحوار الشعري الذي كشف عن شجاعه، كما أنه أبان عن بشاعة العدو حين يظفر بخصمه، بل وربما أراد أن يكون أكثر واقعية في عرض قصة الفرار.

يتخذ الشاعر -عبر الحوار مع العدو - طريقة التفاوض على إبقاء حياته بعد أن أجمعوا على قتله، وهذا يجورهم من خلال الأحداث السابقة عبر زاويتين: الأولى البشاعة في طلب قتله، والثانية تظهرهم في سهولة الإقناع، وقبولهم الفدية حين سكَّنهم بقوله: "شاءٌ رغيبٌ وحامِلٌ؛ فكلُكُمُ من ذلك المالِ شَابِعُ"، إذ تبدو هذه العبارة مغرية للعدو، وقد تنجي الشاعر في الخلاص منهم بوفرة المال وسؤالهم إياه البلهاء (الناقة) وأولادها.

#### قصص العذل:

العذل في شعر الهذليين من الموضوعات التي احتفت بالجانب الحواري القصصي، بل يعدُّ من أبرز روافد الأحداث القصصية، إذ يتجلى في حوار الشخصيات حين تكشف للمتلقي سبب العذل. وقد استطاع الشاعر الهذلي" أن يطوع حواره الشعري نحو تحقيق الغاية الفنية التي ينشدها، فقد برز هذا العنصر عند الشاعر المعذول لكي يثبت صحة مسلكه ويدافع عن موقفه... فيبرز بذلك صوت الذات الشاعر لمواجهة الموقف بكل ثبات، فيستقط الشاعر ما في خاطره من مشاعر وما يختزن في صدره من إحساسات نفسية، ويشرح من خلال الحوار حقيقة موقفه ودوافعه المختلفة "(1). وربما يكون سبب اللجوء إلى الحوار الشعري في سياق العذل الإضفاء الواقعية القصصية داخل الأحداث، إذ تطرق الهذاون في العديد من المواقف الشعرية إلى العذل من قبل الطرف الآخر المتمثل غالبا في المرأة.

فنرى الشاعر أبذؤيب يد عاذلته، عندما فقد رجلين من هذيل ابن مالك وابن نضلة حين قال $\binom{7}{1}$ :

أعاذل أبقي للممالامة حظها وقالوا تركناه تزلزل نفسه وقام بناتي بالنعال حَواسِرًا يودون أنْ يفدونني بنفوسهم وقد أرسلوا فرَّاطَهُم فتأتَّلُوا مُصطأطأةً لم يُنبِطُوها وإنَّها قضوا ما قضوا من رمِّها ثمَّ أقبلوا يقولون لمَّا جُشَّتِ البئرُ أوردوا يقولون لمَّا جُشَّتِ البئرُ أوردوا

إذا راح عنّي بالجللية عائدي وقد أسندوني أوْ كَذا غير ساندِ فألصقن وَقْعَ السّبْتِ تحت القلائدِ ومثنى الأواقي والقيانِ النواهدِ قليبًا سَفاهًا كالإماء القواعدِ ليرضَى بلها فراطها أُمَّ واحدِ إلى بطاء المشي غُبْرَ السواعدِ فليسَ بها أدنى ذفافٍ لواردِ

<sup>(</sup>١) ((ظاهرة عذل الشاعر في الشعر العربي القديم...))، أسماء بنت عبدالله الزيد. ص: (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) معنى بالجلية: بالبيان من الخبر، حَواسِرًا: مُكَشَفَات الشعور والأذرع. الأواقي: يعني الذهب. فرَّاطَهُم: الفراط القوم المتقدمون، يعني حفار القبور. فتأتَّلُوا: اتخذوا. قليبًا:قبرًا. سَفاهَا: ترابها. مُطَطَّطَأَةً: يعني الحفرة. لم يُنبِطُ وها: لم يستخ جوا ماءها. رمِّها: إحكامها وإصلاحها. جُشَّتِ البئرُ: أي كسحت وأخرج ترابها. ذفافِ: الشيء اليسير من الماء. ذَنُوبَ: الدلو. تبسَّلتُ: أي استقبلتني كراهتها. وسربلت أكفاني: ألبست الكفن. انظر ((الشرح)): (١٩٠١).

و هذا فإن أبا ذؤيب يجعل من نفسه -عبر النص السابق- رجلاً ميتًا ه اربًا من واقعه المؤلم الذي يعذل به بسبب بذل المال وإنفاقه، إذ تخيَّل أنه دلوٌ يدلى في البئر في نهاية المطاف ليكرِّس من هروبه أمام الصوت العاذل! وصوت العذل الجمعي يظهر جليًا من خلال الحوار في "قالوا، ويقولون"، وكأنَّه بذلك يؤكد أن الحياة بعد ابن مالك وابن نضلة لم تعد تطاق.

فالشاعر يخاطب عاذلته بأن تبقي اللوم؛ لأنه غير مجدٍ بعد فقد سيّدين عظيمين من هذيل، فيأتي بصوت ثانوي "وقالوا تركناه تزلزل نفسهُ" ؛ ليؤكد بأن العذل يتركز في صوت الجماعة. ونتيجة للعذل الموجَّه للشاعر علم التصوير مشهد الاحتضار، وما أحاط به من نسوة وأصحاب يفدونه بأغلى ما يملكون، وأضاف بان صوّر وروده للقبر بأنه ورود للماء، فحين يقترن ان تتراءى الصورة الاستعارية التي تثير ثنائية الحياة والموت ، ولعلَّها تفسر شيئًا من ارتباط العذل بالسياق الرثائي. ويرى الدكتور عالي القرشي بأن المتلقين لهذه الثنائية "أمام حركة شعرية تستبطن شيئًا من التعلُّق الإنساني بالحياة إلى اللحظة الأخيرة منها، حين يلقي بجثته في الجدث (أمام الجسد المدلى/ الدلو)، ولكن الحقيقة لا تستبطئ الموت؛ فلا ماء، ولا خروج، وليس إلا الاستسلام، واليقين بالموت"(١).

والشاعر حين لجأ إلى هذه الصورة بعدما فرغ المتقدمون من حفر القبر وتسويته جاء بذكر الماء دلالة على الحياة التي يبحث عنها، ومن خلال النص تظهر دلالة أخرى تتعلق بفقد السيدين الكريمين حيث شكلا الرزء الحقيقي في نظر الشاعر، الذي لم يعد يستطيع العيش في واقعه المؤلم، ذلك الواقع الذي يعذله ولا يدرك حقيقة فقد رجلين مهمين في هذيل يعنيان الكثير لأبي ذؤيب.

(۱) ((رحلة الذات في فضاء النص الشعري القديم)). د.عالي القرشي. نادي المدينة المنورة الأدبي. ط1: ٢١ ١هـ. ص:(١٧٣).

أما الشاعر الهذلي قيس بن العيزارة فقد واجه عذل زوجه حين قال(١):

ألا تلك عرسي لا تزال تلومين ولو تركتي قد تقول ألا أع ويتنا إذ أسرتنا فيا لك مرءًا م فيا لك مرءًا م فإمّا أعش حتى أدبّ على العصا فوانّك لوع اليته في مشرّف من الصُفر أو م فانّك لوع المضرحيّة بعدما دنون إليه باسه إذنْ لأصاب الموتُ حبَّة قله فما إنْ بهذا المولا يملك الإنسان شيئًا لنفسه ولا يملك الإنسان شيئًا لنفسه بداء تباتٍ لله جلستُ به نجدًا وأيقنتُ أنّهُ بداء تباتٍ لله أحار بن قيسٍ إنَّ قومكَ أصبحوا مقيمين بين اله

ولو تركتني قد كفتني لوائمي فيا لك مرءًا مالأُمُورِ الأشائمِ فيا لك مرءًا مالأُمُورِ الأشائمِ فوالله أنسى ليلتي بالمسالمِ من الصُفرِ أو من مشرفات التوائمِ دنونَ إليه باسطات القوادمِ فما إنْ بهذا الموت من متعاجمِ ولا لأخيه من حديثٍ وقادمِ بداءٍ ثباتٍ ليس منه بناشمِ بداءٍ ثباتٍ ليس منه بناشمِ مقيمين بين السروِ حتى الخشارمِ

ينطلق الشاعر من خلال هذا النص من صوت أنثوي يمثل صوت المجتمع عبر ما يدل عليه في سياق العذل، إذ نرى جدلية الأنا والآخر في قصص العذل تُعنَى بجانب الحوار، وقد تكرر ذلك لدى كثير من الشعراء، فحين يبتدئ الشاعر النص:

ألا تلك عرسي لا تزال تلومني ولو تركتني قد كفتني لوائمي الا تقويتنا إذ أسرتنا فيا لك مرءًا مالأُمُورِ الأشائم

نلحظ أن اللوم عأتي من المرأة، وبذلك يكون الصوت العاذل في القصيدة الهذلية صوتً ا أنثوعي يحتفل به كثير من الشعراء الهذليين؛ لتفشي ظاهرة الصعلكة بينهم ؛ ولارتباط العذل في غالبية صوره بعذه الظاهرة عندهم. وتمثيل الصوت الأنثوي لصوت المجتمع من وجهة نظر أخرى قد يمثل الصوت الأقرب للشاعر عبر ما يحتويه من تأثير على العديد من الشعراء ؛ لأن فكرة ارتباط القبيلة بالشاعر لا تزال تعد من أبرز المؤثرات التي يكون من خلالها الاحتفاء بالشعراء

<sup>(</sup>١) معنى أعويتنا: دعوتنا. وفي رواية "أغويتنا". أسرتنا: سيرتنا. الأشائم: النحوس. عاليته: رفعته. المضرحيّة: البيضاء. بناشم: أي الناقة. السرو والخشارم: مواضع. ((الشرح)): (٢٠١/٢).

داخل إطار القبيلة ، لهذا يلجأ المجتمع إلى التأثير على الشاعر من خلال المرأة سواء أكانت الزوجة أم البنت أم المحبوبة.

والمرأة هنا تلوم الشاعر على تأخره ، وعدم مشاركته مع الرجال، وتصفه بأنه امرؤٌ مشؤوم ومنحوس، إلا أن الشاعر لم يقف مكتوف الأيدي أمام لوم العاذلة، بل أخذ يدافع عن ذاته أمام ها، ويقول: "ولو تركتني قد كفتني لوائمي"، فهي تتحدث من منطلق جمعي يعذل الشاعر. فنحد أنَّ الشاعر يلجأ إلى الدفاع عن صوته أمام هذا الصوت، من خلال مخاطبة المرأة؛ ليبرز شجاعته، فيذكر ليلة المسالم التي أبلى فيها بلاء حسنًا. فمرة يستعمل الشاعر ضمير الأنا لتأكيد شجاعته في تلك الليلة، و مرة ي جه الخطاب إلى العاذلة "فإنَّكِ لو عاليتهِ" أي رفعته ورأيته عاليًا في تلك المبال العالية حين تعجز عنها النسور ؛ لرأيت كيف يواجه الموت ويأخذ حبة قلبه، ومرة ينتقل إلى توجيه الخطاب والنداء لابنه الحارث بن قيس من أجل اللحاق بالقوم:

# أحارِ بن قيسٍ إنَّ قومكَ أصبحوا مقيمين بين السروِ حتى الخشارم

فالحوار هنا يتشكل من خلال الأحداث التي تتأرجح بين الواقعية والخيال؛ ليبرز الجانب المختفي وراء الشخصيات المشاركة في الأحداث، ونرى بأنَّ صوت المرأة الحاضر في النص يمثل (المجتمع)، بينما يمثل صوت الشاعر (صوت الفرد) من خلال صراع (الفرد والجماعة) في قصص العذل، وبمذا يظهر الحوار الشعري عبر الأصوات المشاركة في العذل.

وتأسيسا على ما تقدم نرى كثرة الأحداث القصصية لدى شعراء هذيل في قصص الرثاء، والغزل، والحرب، والعذل، إذ تتمحور حول أهمية الحوار الشعري من خلال تعالقها مع الأحداث السابقة. كما نرى أنَّ الحوار عبر هذه القصص يظهر من شيوع البعد الواقعي للحوار لدى الهذليين، بينما يرد الحوار الخيالي بندرة في النص الهذلي.

والحوار عبر الحدث القصصي كشف عن نفسية الشخصيات من خلال ما يقدمه الحدث في قصص الرثاء والرثاء الاستطرادي ، كما أن الحوار أظهر الوؤية الكونية للموت عبر ما تمثّله الشعراء في نصوصهم الشعرية التي تناولت صراع الإنسان والحيوان ، وتناولت الصراع على مستويي الإنسان مع الإنسان، والحيوان مع الحيوان.

كما أوضحت لغة الحوار الشعري بعض الدلالات التي تحاول أن تفسر إحساس الهذلي بالموت بين موقفين من حيث الرهبة منه، والحث على مواجهته، إذ تتبدى ملامح الرهبة في الترقب والفزع، وفي مواطن التكرار لمفردات بعينها من خلال قصائدهم، وتتكشف ملامح الحث على المواجهة في الشجاعة التي تصور الهذلي في ثوب مَن لا يهابُ الموت.

والأحداث القصصية التي أوردها الشاعر الهذلي في قصص الرثاء الاستطرادي احتوت على أفعال سردية متنامية من حيث ما يتاح لها من حروف المعاني ذات الفاعلية الكبرى في ترتيب الأحداث، وسردها، والحوار الشعري جاء مختزلا للكثير من الأحدث في سياق الرثاء، مما زاد في تماسك الأحداث، وتناميها.

أمًّا الأحداث التي جاءت في سياق الغزل فإنهًا تتكىء على لغة الحوار ذي الطابع الحزين؛ لكثرة ما يتوجع العاشق فيها من ألم البعد والرحيل وفظاعة الفراق، ولعل علاقته بالحدث القصصي أظهر تماسك للأحداث — على الرغم من ألم الموقف —، وزاد الحوار الشعري من الإيغال في الألم؛ لأن الحوار في مثل هذه المواقف نيهلق من نفس متألمة وذات متوجعة. وقصص الاشتيار لا تنفك عن السياق الغزلي من حيث اعتمادها على المقدمات الغزلية التي تكشف عن علاقة بين الحوار والحدث. وعبر هذه العلاقة المتمثلة بين المقدمة الغزلية والأحداث نجد أن هناك دلالات شعرية يجتمع فيها ما يظهره الحوار السردي من أبعاد تكشف عن معاناة الإنسان في الحياة. وكذا التفرد الذي يميز الشعراء الهذليين عن غيرهم من الشعراء العرب في قصص الاشتيار فحد أن ذلك كان بسبب تفاعلهم النصي فيما بينهم، من حيث توارث الأساليب الشعرية، وطرق بنائها، وتتبع المعاني الخاصة لكل موضوع شعري.

كما نجد الحوار الشعري يمثل رافدًا من روافد السرد، وداعمًا للحدث السردي، وفاعليته أُستمِدت من الوظيفة الناتجة عن هذا الحضور من خلال الوظيفة السردية التي تجسدت في قصص الاشتيار.

وفي شعر الحرب والإغارة والفرار لدى الهذليين نرى أن حضور اللغة الوصفية والسردية قد يفوق حضور الحوار الشعري، إلا أنَّ هذا لا يمنع توافر كثير من النصوص الشعرية على الحوار السردي، ولعل هذا كان بسبب ما تحمله الفصوص من الفخر والافتخار بالذات الفردية

أو الجماعية، إذ كان لهذا السبب دورٌ بارزٌ في إظهار الحوار السردي عبر العديد من قصص الحرب.

بينما يكشف الحوار الشعري عن أحداث الهزيمة والفرار لدى الهذليين من خلال ما تطرق إليه بعض الشعراء في ذكر الفرار وتصوير الهزيمة، وعبر كثير من النصوص الشعرية نجد أن الشاعر الهذلي لم يخجل من ذكر هذه الصورة التي تعد شجاعة في نظر الشعراء الهذليين، لا سيما الصعاليك منهم، وربما أسهمت ظاهرة الصعلكة في جعل الأمر يسيرا على الهذليين في استسهال تصوير الهزيمة كالذي نراه عند أبي ذؤيب في ذكره لهزيمة الخثمي حين وصفه بالبسالة وبالشجاعة في مواجهة عدوه، وذكر الفرار كالذي نجده عند قيس بن العيزارة، وعند سواه من صعاليك هذيل.

ومشاركة الهذليين في الجهاد لم تمنع الشاعر الهذلي من تصوير شجاعة المقاتلين في العصر الإسلامي، وممن شارك في جيوش الإسلام، فقد رأينا في قصيدة أبي صخر الهذلي حضور الحوار الشعري، وتعالقه مع الأحداث التي جاءت في سياق الحرب، إذ كشف عن الحوار المعتمد على صوت الراوي العليم داخل القصة الشعرية، وعبر ما أظهرت دلالات بعض العبارات الشعرية التي تدلنا على حضور هذه الرؤية. كما كان لحضور القسم بالله والاستئذان والرجاء طابع إسلامي أسهم في توجيه المقولات الشعرية نحو التسليم بهذه الرؤية التي تعزز من حضور الشاعر في مقولات الشخصيات المشاركة وأصواتها داخل النص الشعري.

وفي قصص العذل رأينا حضور الصراع بين صوتين: يعقَّلُ أحدهما في الشاعر المعذول، والآخر في الصوت العاذل المعادل لصوت المجتمع أحيانًا، والذي يختزل في أغلب النصوص الشعرية عبر الصوت الأنثوي؛ إذ كشف الحوار الشعري عبر هذه القصص عن هذين الصوتين، وأظهر من حضور الصراع بينهما المتسم بالواقعية، والأشياء المادية، فعندما يكون العذل بسبب إنفاق المال فإنَّ الشاعر يدافع عن ذاته، ويرفض أن توصم بالبخل. كما أن الحوار كشف عن ارتباط العذل بحضور الموت، وكألهما مترابطان من حيث بحث الشعراء عن الحرية في الحياة، وإذا ما وقعوا في دائرة العذل واللوم؛ فإنه وقوع في دائرة الموت، وهذا ما يريد الشاعر أن يوصله للمحتمع.



# المبحث الثاني : علاقة الحوار بالمكان والزمان.

#### مدخل:

جَعلى الاهتمام بالمكان والزمان منذ بدء الكون، حين حلق الله -سبحانه وتعالى - السماوات والأرض، وما احتوقهما من مخلوقات، وانعكس هذا إلى العناية بهما داخل العديد من القصص، إذ كشف القرآن الكريم عن بعض قصص الخلق والخالق ، وأشار إلى قصص أخرى أبرزت من شأهما، وكما أضافت السُّنة النبوية (١) قصصلًا عديدة لو تتبعنا المكان والزمان فيها؛ لوجدنا أن حضورهما يعد من المقومات القصصية التي تزيد من حركة الشخصيات وتفاعلها مع الأحداث داخل القصة. فتحلى الاهتمام أيضًا بهما من قبل الشعراء القدامي في نصوصهم الشعرية، وأحداثهم القصصية.

وشعراء العربية – قديمًا – تناولوا المكان في أبعاد متعددة بوصفه ذا فاعلية في بناء القصة الشعرية، كما يعدُّ الخلفية لكثير من الأحداث القصصية في النصوص القديمة، حين يسهم في بناء الفضاء الذي يحتوي الشخصية والحدث. وأشاروا إلى الزمان بأنه العنصر الأكثر دورانًا في تفكيرهم الشعري، والأبرز حضورًا في قصائدهم، وبوصفه جزءًا من القصة نجدهم صرفوا عنايتهم تجاهه، إذ تتجلى فاعليته في الموضوعات الشعرية : من رثاء غزل ووقوف على الأطلال...إلخ.

فتطرقوا للمكان والزمان في مستويات مختلفة ورؤى متعددة ؛ لأن الطبيعة المكانية لدى العرب ذات تنوع في التضاريس الجبلية والصحراوية والبحرية مما جعلت الشاعر العربي يضمنها شعره، ويصوّر المواضع عبر صياغة الأحداث التي تتفق ورؤيته الفنية لهذه الأمكنة وما تعكسه

\_

<sup>(</sup>۱) يشير المرزوقي إلى ذلك في كتابه ((الأزمنة والأمكنة)). لأبي على أحمد بن محمد المرزوقي.ضبطه وخرج آياته خليل المنصور. دار الكتب العلمية. بيروت. ط٢٠٧١ ١٤ هـ. الباب الأول من الكتاب، وانظر الزمان في ((ظاهرة الزمن في الشعر العربي القديم)). نضال دكاش. دار الحداثة. لبنان. ط٢٠٠٠م. ص:٢٩ وما بعدها.

من ظلال تندرج قيمتها الفنية في تصويرها ، ونقلها من المستوى الواقعي إلى المستوى الفني، وفيما تحمله من دلالات ذات بعد نفسي يترجمها التكرار لأمكنة بعينها، أو من خلال ما يظهره المتلقى عبر حضورها داخل السياق الشعري.

كما أنَّ الزمان يسهم -عبر دوره المؤثر- في رسم المكان، وتصوير الشخصيات التي تتردد بين هذين العنصرين المؤثرين في القصة الشعرية. مما يؤكد للمتلقى أهميتهما داخل العمل الفني.

والحوار الشعري بوصفه عنصرًا في القصة، فإنه ي رتبط مثلها بالمكان والزمان، وإن كان حضورهما يتجلى لدى بعض الشعراء دون بعضهم الآخر عبر تكرار الصور المتعددة التي قد تتباين صور الحضور فيها، وتختلف من شاعر إلى آخر ، وربما قد تأتي صور التباين والاختلاف لدى الشاعر الواحد بحسب رؤيته وإحساسه بهما، وما يفرضه عليه السياق الشعري.

وعند تتبع النصوص الشعرية لدى الهذليين نجد ألهم أولوا المكان والزمان عناية جليلة تتكشف عبر العديد من النصوص، وقد تمتد العناية إلى اتصال هذين العنصرين بالحوار الشعري.

ولبحث هذه العلاقة في الشعر الهذلي سيكون التركيز على ما سبق دراسته من خلال الأحداث القصصية السابقة، و عبرما يتاح للباحث من الموضوعات التي تطرق لها الشعراء في نصوصهم الشعرية المتعددة وفق التقسيم التالي:

#### المطلب الأول: المكان:

١- المكان الواقعي.

٢- المكان الرمزي.

### المطلب الثابي: الزمان:

١ - الزمان الطبيعي.

٢- الزمان النفسي.

# المطلب الأول: المكان.

جاء في لسان العرب بأنَّ الكون هو : "الحدث، وقد كان كونًا وكينونة... والكائنة الحادثة... وكوَّن الشيء أحَدَثَهُ... والمكان الموضع والجمع أمكنة وأماكن "(1)، فالمكان هنا لا يعني الجمود في موضع ما أو بقعة محددة، بقدر ما يعني استعماله أو الإشارة إليه من قبل الشاعر وبثّ الحركة فيه إحياء له، "فالمعنى اللغوي هنا يُظهِرُ العلاقة بين المكان وكينونة الشيء الموجود فيه، والتي هي هدف لجدل فلسفي واسع. كما أنَّ اشتقاقه من (كون) هو الأقرب لأنه بذلك يتضمن في معناه الزمان" (٢). وكمذا يستمد المكان فاعليته من الزمان، وعندها يبدوان متلازمين في العديد من النصوص الشعرية، و من ثمَّ يأتي دور الإنسان مجسدًا لأهميتهما عبر ما يمنحانه من التأثر والتأثير، إذ إنَّ المكان يرتب العلاقة بين الإنسان وما يحيط به.

و هذا التفاعل بين المكان والإنسان تتجلى أبعاد المكان (٢) بحسب ما يجسده الشاعر فيها، وبم تتصف به الأمكنة من خصوصيات أخرى، قد يختلف الشعراء في تناولها، وقد يتفقون في أبعاد محددة. وحين يسيطر المكان عبر بعده الجغرافي على ذائقة الشعراء الهذليين نجد أن نتاجهم الشعري يُظهر طبيعة الأرض الوعرة التي كانوا يعيشون عليها، وينتمون إليها. وهذا يكشف المكان عن نفسية الإنسان من حيث تواصله معه، ولربما نجد الشاعر خير من تيوجم هذا التواصل من خلال ما يودعه من دلالات في اللغة الشعرية، وبما تكتره اللغة من معانٍ نفسية، وعبر ما يتيحه السياق الشعري.

(١) ((لسان العرب)): مادة (كون).

<sup>(</sup>٢) ((فاعلية المكان في بناء القصيدة عند ذي الرمة ))، د.أمل نصير . مجلة جامعة الملك سعود م ١٥ الآداب(٢)، ص:(٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) تعدد أبعاد المكان الفني لدى النقاد المعاصرين: كالبعد الفيزيائي، والرياضي الهندسي، والجغرافي، الذاتي النفسي، والواقعي الموضوعي، والفلسفي الذهني... انظر: ((قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر))، لصلاح صالح، شرقيات، القاهرة. ط١/٩٩٧م. وقد أوصلها شاكر النابلسي من قبل إلى تسعة وعشرين نوعًا للمكان مما جعله يبالغ في تداخل الأنواع، انظر ((جماليات المكان في الرواية العربية)). شاكر النابلسي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.ط ١/ ١٩٤٥م.

غير أنَّ هذا البعد للمكان لا يوصف داخل العمل الفني ببعده الواقعي كما هو في الخارج، بل يأتي تناوله في ظل مفهوم المكان الفني، الذي "من صفاته أنه غير متناه...ويحاكي موضوعًا لا متناهيًا هو العالم الخارجي، الذي يتجاوز حدود العمل الفني (۱)، والمكان اللامتناهي يعادل المكان الفني الذي يتماس مع المكان الخارجي من حيث وجوده، ويفترق عنه لكونه مكانًا احتوته اللغة والصورة داخل العمل الفني، وهو ما اختص به الشعراء والمبدعون، ولعلَّ هذا يبرر توجه العديد من الشعراء الذين ارتبطت قصائدهم بأماكن متعددة حين اتجهوا بالمكان إلى الفضاء المكاني بحثًا عن أبعاد أخرى غير البعد الواقعي الموضوعي.

إنَّ انتقال المكان من موقعه الواقعي إلى الموقع الفني "مرَّ من خلال الكائن الإنساني، لأنَّ العلاقة الكائنة بين الإنسان والمكان تتسم بالالتصاق والتلازم بين الحدين أكثر من الزمان، وذلك لكون المكان يدرك إدراكًا مباشرًا، أي أنه قابل للقبض والإمساك به، فالإنسان بوصفه الكائن الأكثر وعيًا بالمكان، يمتلك (حاسة مكانية) تتيح له القدرة على انتظام المكان بالإقامة فيه... ثم تشعيره ودمجه في النص الشعري "(٢)، وبهذا استطاع الشعراء أن يصفوا طبيعة المكان الذي عاشوا فيه أو ارتأوه فنيًا في نتاجهم الشعري؛ لأنَّ المكان في الشعر القديم وفي الأدب بوجه عام كثيرًا ما يقترب من طريقة الوصف(٣).

والهذليون عاشوا في منطقة جبلية وعرة، كثيرة المرتفعات والمنخفضات، يتضح هذا مما عرف عن طبيعة المنطقة، ومن خلال تصوير الشعراء للجبال والأودية في ديوان شعرهم، وكأن الاهتمام بالمكان ينصب حول قيمتي الارتفاع والانخفاض، إذ يعدُّ الأكثر حضورًا في قصصهم الشعرية من خلال البعدين الواقعي والرمزي. كما أن الأمكنة في نصوصهم الشعرية تتعدد بحسب ما يفرضه السياق الشعري. فيتعدد المكان في شعر الهذليين بتعدد مواقفهم، حين تنقسم بين ما هو ذهني، وبمذا "يمتد ليسع كل الصور الفنية داخل بنية القصيدة،

<sup>(</sup>۱) ((مشكلة المكان الفني))، يوري لوت مان، ت: سيزا قاسم دراز. مجلة البلاغة المقارنة "ألف" ع ٦، ربيع ١٩٨٦م، ص: (٨٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: ((شعرية المكان في الرواية الجديدة)). خالد حسين حسين، كتاب الرياض. العدد (۸۳) أكتوبر ۲۰۰۰م. ص: (۲۳).

<sup>(</sup>٣) يقول أحد الباحثين: "الوصف أداة أساسية في القصة بها يُتَمَّمُ نقل الأعمال بنقل الأحوال وبها يضطلع بالبعد "المكاني" إلى جانب البعد "الزماني" الذي يؤديه السرد" انظر: ((طرائق تحليل القصة)). الصادق قسومة، ص: (١٦٢).

ولم يأتِ ذكره عارضًا لأنه يمثل الوجود الإنساني ويعكس المعاناة النفسية، وقد تتجاوز صيرورته داخل النص الشعري ملامح المكان الفعلية حين تنبثق في حالة وجود جديدة تبدو خاصة بالقصيدة لا علاقة لها بالمكان المألوف"(١)؛ لأنه يتحول داخل القصيدة إلى مكان فني.

وأخيرًا، قد نجد العديد من الأحداث القصصية التي دارت في أماكن كثيرة أبرزتما المدونة الشعرية لدى الهذليين، إذ تنمُّ عن سعة أفق الشعراء في الإلمام بالمكان ووصفه، وتبرز الفاعلية المتبادلة بين المكان والشاعر، انطلاقًا من التردد بين مسألتي التأثر والتأثير، المترتب على فهم علاقة الشاعر بالمكان، إذ المكان المألوف يشعره بالألفة، والمكان المعادي يشعره بالخوف، كما أن هناك أماكن ملجدة قد تكون أقل في مسألة التأثرية.

وبهذه التعددية للمكان<sup>(۱)</sup> يمكن تقسيمه في الشعر الهذلي إلى مكان واقعي له وجود واقعي خارج الفن، مما يكسب علاقته بالحوار بُعدًا واقعيًا، وفي الوقت ذاته لا يفقده الحضور الخارجي ما يتسم به من الفنية في الواقع. و إلى مكان رمزي يضفي على الحوار في النص الشعري بعدًا رمزيًا يهرب من خلاله الشعراء إلى عوالم أخرى لا يجدونها في واقعهم.

(١) ((البناء الفني في شعر الهذليين)). د.إياد عبدالمجيد إبراهيم. ص: (١٥٤).

<sup>(</sup>۲) هناك العديد من الدراسات التي تناولت المكان في النص الأدبي نثرًا وشعرًا، لعل منها: ((جماليات المكان))، لغاستون باشلار، ترجمة: غالب هلسا، مجد المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. ط٢/٢٧ هـ. و بحث ((مشكلة المكان الفني)) ليوري لوتمان (ناقد روسي)، ترجمة: سيزا قاسم دراز. في العدد الخاص من مجلة البلاغة المقارنة (ألف). وكتاب ((شاعرية المكان)). للدكتور جريد سليم المنصوري، مطابع دار العلم. السعودية. ط ١٢/١ ٤ ١هـ، وكتاب ((قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر))، لصلاح صالح، شرقيات ، القاهر. ط ١/١٩ ١م. وكتاب ((جماليات المكان في الرواية العربية)). تأليف: شاكر النابلسي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.ط ١/ ٤٩ ١م. و((شعرية المكان في الرواية الجديدة)).خالد حسين حسين، كتاب الرياض. و ((الفضاء المتخيل في الشعر الجاهلي)). رشيد نظيف. شركة النشر والتوزيع المدارس. الدار البيضاء. المغرب. ط ١/٢١ ٤ ١هـ، و ((استدعاء الرمز المكاني في الشعر القديم))، أبو القاسم رشوان، مكتبة الآداب. القاهرة، ط ١/ ١٩ ٩ ١م... الخ.

# ١ – المكان الواقعي:

احتلف الشعراء الهذليون من حيث بناء المكان في نصوصهم الشعرية ، ورؤيتهم له وتفاعلهم معه ، إذ نجد منهم مَنْ كان يلامس المحسوس والواقع لكي يسعى لتقريب رؤيته للمكان وفق رؤية واقعية ، ومنهم من كان يريد – لشعور داخلي اعتوره – أن يصل بهذه الرؤية إلى البعد الرمزي.

حين كيهتمد الشاعر مادته الشعرية من واقعه، و خياً مل ما يحيط به من أمكنة واقعية يصورها عبر نتاجه الشعري، فيكون بذلك قد انتقل بالمكان من واقعه الخارجي إلى واقعه الفني، وربما يتجلى أكثر "في الإحالة المستمرة من الخيالي المصنوع من الكلمات إلى الواقعي المصنوع من الطبيعة وعناصرها المادية في العملية الذهنية الرامية دائمًا إلى إخراج اللغة من تجريدها وإلصاقها بما يمكن أن توضع فيه موجودات وعناصر مادية"(١).

وهذا الانتقال نجد أنَّ ثُمَّة ما يستدعي تناول المكان الواقعي؛ لأجل حضوره بوصفه خلفيةً تدور الأحداث على مسرحها، ولأجل رسم قصة شعرية ذات بعد واقعيٍّ تتمخض عنها العديد من الدلالات المتصلة بالواقع أو ما يحيل عليه. ولعل تعالق الحوار الشعري بالمكان الواقعي في نصوص الهذلين يسهم في الكشف عن بعد واقعي يحيل إلى الموضوعية في تقبل النص الشعري، كما أنه يكشف عن تقبل المتلقى للرؤية التي يحملها الشاعر من خلال هذا المكان.

يعدُّ الغزل من الموضوعات الشعرية التي حفلت بها أشعار الهذليين، إذ شكَّل جزءًا كبيرًا من ديوانهم الشعري، فنحد أنماطًا متعددة أوردها الشعراء في مقدمات نصوصهم الشعرية ، أو ما يعرف بالاستهلال ، ومن ذلك المقدمة الغزلية التي تأتي في الرثاء (٢) ، وكذلك الغزل في

<sup>(</sup>١) ((قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر))، لصلاح صالح، ص: (٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر ((الشرح)): (١/٥٦).

الحرب<sup>(۱)</sup>، والغزل في اشتيار العسل<sup>(۲)</sup>، والغزل في المدح<sup>(۳)</sup>. وكل هذه الأنماط تندرج تحت ما يسمى بالغزل التمهيدي<sup>(٤)</sup>. كما عُرِفَ في الشعر الهذلي ما يسمى بالغزل الكامل<sup>(٥)</sup> لدى بعض شعراء هذيل.

فلا يكاد يخلو نتاج الشعراء الهذليين من الغزل سواءً أكان ذلك حقيقة أم رمزًا، أم كان ذلك تقليدًا فنيًا أو تجربة خاض غمارها الشاعر ، كما هو الحال مع ساعدة بن جؤية ، وأبي ذؤيب، ومليح بن الحكم، وابن صخر، وآخرين؛ حين أوردوا الأنماط الغزلية المختلفة في نتاجهم الشعري.

ومن النصوص الشعرية التي تعتمد الغزل، وتحتوي الأمكنة الواقعية، ما نجده عند الشاعر أبي ذؤيب، حيث قال<sup>(١)</sup>:

أُمِنْ آلِ لَيْلَى بالضَّجُوعِ وَأَهْلُنَا رَفَعْتُ هَا طَرْفِي وقَدْ حَالَ دُونَهَا فَإِنِّكَ حَقاً أَيَّ نَظْرَةِ عَاشِقِ فَإِنِّكَ حَقاً أَيَّ نَظْرَةِ عَاشِقِ فَإِنِّكَ حَقاً أَيَّ نَظْرَةِ عَاشِقِ دِيَارُ التِي قَالَتْ غَدَاةَ لَقِيتُهَا تَغَيَّرْتَ بَعْدِي أَمْ أَصابكَ حادثُ تَغَيَّرْتَ بَعْدِي أَمْ أَصابكَ حادثُ فقلتُ لها فقدُ الأحبةِ إِنِّنِي فقلتُ لها فقدُ الأحبةِ إِنِّنِي فراقٌ كقيص السِّنِّ فالصبرَ إنه فأصبحت أمشي في ديار كألها فأصبحت أمشي في ديار كألها أوفي مِنْ الأرضِ مربأً أنادِي إذا أُوفي مِنْ الأرضِ مربأً

بنَعْفِ اللِّوَى أَوْ بالصُّفَ يَّةِ عِيْرُ رِحِالٌ وَخَيْلُ مَاتَزَالُ تُعِيرُ نَظَرْتَ وَقُدْسُ دُونَهَا وَوَقيرُ صَبَوْتَ أَبَا ذِئْب وأنت كبيرُ مِنْ السدَّهرِ أَمْ مَرَّتْ عَلَيْكَ مُرورُ حريُّ بارزاءِ الكرامِ جديرُ لكل أُناسٍ عَثْرة وجبورُ خلاف ديار الكاهلية عُورُ لأني سميعٌ لو أُجابُ بَصِيرُ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: (٢/٤ ، ٩٩٩/٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (٢/١ ، ٣/٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: (٢/٩٣٩).

<sup>(</sup>٤) الغزل التمهيدي: هو الغزل الذي يكون تمهيدًا في مقدمة بعض النصوص الشعرية القديمة. راجع هذا المفهوم في كتاب: ((الغزل في العصر الجاهلي)). أحمد محمد الحوفي. دار نهضة مصر، القاهرة، ط/ ٣. ص: (٢٧٥).

<sup>(</sup>۵) انظر ((الشرح)): ( $\gamma/\gamma$ ۸۹)، ( $\gamma/\gamma$ 7)، ( $\gamma/\gamma$ 7)، (

<sup>(</sup>٦) معنى الضجوع:موضع في بلاد هذيل. نعف اللوى و الصفية: موضعان. قدس وقير: بلدان، وقيل جبلان، وهناك قول بأن الوقير: الغنم والأصمعي يقول: الوقير الغنم بكلبها وحمارها وراعيها. وقيص السنّ: انشقاقها بالطول. انظر: ((الشرح)): (١/٥٦).

. . .

يبتدئ الشاعر بالحديث عن الأمكنة الواقعية ، إذ لجأ إلى ذكر الأمكنة الفاصلة بينه و بين (ليلى) في بداية المطلع مستفهمًا منذ اللحظة الأولى، وبهذا الابتداء ينبّه المتلقي إلى أهمية الحضور المكاني باعتباره مكانًا فاصلاً؛ لذا نراه يظهر الأمكنة المتتابعة في بداية النص كـ ( الضجوع ونعف اللوى والصفية)؛ ليؤكد على أهمية هذا الحضور، لِمَا له من تأثير على النفس البشرية المرتبطة به إيجابًا أو سلبًا، وربما لإعطاء بعد واقعي للقصة من خلال الإشارة إلى الأمكنة الواقعية بحيث نراه في لحظة انكسار عاطفي؛ لفقد أحبته، إذ إنه لم يتناول هذا الفقد مباشرة، بل ينطلق من المكان الواقعي تحديدًا، ويمهد بهذا للحضور الأنثوي المتكئ على العاطفة المفعمة بالود لهذه المرأة، من أجل التأكيد على أهمية الحوار الشعري في النص.

فهو يلجأ إلى الصوت الأنثوي حين يرى في الأمكنة الواقعية حضورًا أنثويًا متمثلا في (ليلي)، عبر قوله: "ديار التي قالت..."، وكأنه عبَّر بالمكان المألوف؛ ليشعر طلارتياح النفسي لذكر ديار محبوبته، وبهذا نجد أن تعالق المكان والحوار الشعري قدَّم صورةً مؤلمةً عن نفسية الشاعر المتألمة التي تريد التواصل مع الاخرين لكنها لم تستطع التعبير مباشرة معهم بفعل ما تعانيه من فقد الأحبة. فالحوار الشعري هنا يظهر من أهمية المكان الذي أثار في نفسه هذه الذكرى المؤلمة عبر الطرف الآخر (ليلي) التي هي محصنة بأهلها وبالأمكنة العالية، كما أنَّ حضورها في الحوار يشعرُ الذات المتألمة حذات الشاعر – بالارتياح في التواصل الإنساني.

وفي سياق آخر نحد الأمكنة الواقعية تحضر في شعر الحرب، لاسيما في شعر الأيام (۱)، حيث أورد بعض شعراء هذيل تلك الأمكنة في نتاجهم الشعري، وممن لجأ إلى المكان الواقعي في ديوان الهذليين الشاعر غاسل بن غزية في يوم نيات أو يوم الأطراف، فقال في قصيدته (۲):

بجانب الفرع والأعراء قد رقدوا ينشب بها جانبا نعمان فالنجد أمن أُم يَّهَ لا طيفٌ أل مَن أَم بنا سرت من الفرط أو من نخلتين فلم

<sup>(</sup>۱) انظر ((الشرح)): (۲/۹۷۷) ، (۲/۰۲۸) ، (۲/۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) معنى الفرع والفرط ونخلتين: مواضع في بلاد هذيل. والأعراءُ: قوم لا يهمهم الأمر ولا يهتمون لأحد. يستذكي: يتحرك ويشتد. وينجردُ: يذهب. الأين: الإعياء. الخردُ: الحياء. يمطو: يمد باليمين صوته. انظر ((الشرح)): (٨٠٦/٢).

فقلت ردي وقولي القوم قد طلعوا ولا تقيمي على أينِ الغزاة و لم وقد أنالَ أميرُ القوم وسطهُمُ أرجعُ حتى تشيحوا أو يشاح بكم ثمَّ انصببنا جبالُ الصفرِ معرضةُ وقد شهدت بني خوف يلفهمُ حين السيوف بأيدي القوم ناهلةُ حين السيوف بأيدي القوم ناهلةُ

للغور والغزو يستذكي وينجردُ يصلح لمثلكِ إلاَّ الخفضُ والخردُ بالله يمطو به حقًا في يحتهد أو تمبطوا الليثَ إنْ لم يعدُنا لَددُ عن اليسارِ وعن أيماننا حددُ تحت العجاجةِ منا عارضٌ بردُ تصدرُ عنهم وفيهم تارةً تردُ

يلجأ الشاعر منذ البدء إلى الحوار مع (طيف أمية) بعد أنْ غزا العدو في زمرة من قومه، فنجا مع الناجين من هذه الغارة، إذ يؤكد ذلك عبر المقطع السابق من خلال الحوار فيجتمع الأمر والنهي، وكأنه يريد توصيل قوله إلى الطرف الآخر دون المراجعة فيه، وبهذه اللغة المعتمدة على الصوت الواحد نجده ينطلق من الفضاء المكاني الواقعي. إذ إن البعد الواقعي للأمكنة يتمثل في التعددية التي انطلق منها الشاعر تأكيدًا منه على واقعية الانتصار، وعلى وعورة هذه الأمكنة من خلال دلالتها على الارتفاع والانخفاض.

وتأسيسًا على ما سبق نجد أنَّ حضور الأمكنة الواقعية وعلاقتها بالحوار الشعري في النصوص المشار إليها يكشف عن اهتمام الشعراء بالمكان العالي ، فتحضر الأمكنة العالية بسبب الطبيعة الجغرافية التي تحيط بالشعراء الهذليين.

ورأينا أن الأمكنة الواقعية تتجلى في قصص الغزل عبر ما يسمى بالمقدمات الغزلية (الغزل التمهيدي)، كما ألها تظهر فيما يتصل بالغزل الكامل لدى الهذليين؛ حيث تتضافر علاقة الحوار الشعري بالأمكنة الواقعية؛ لتبرز من معاني الألفة والإحساس العاطفي بالمكان، فيأتي الحوار مع الحضور الأنثوي داخل النص الشعري مشكلاً بذلك أهمية في تعدد الأصوات، لاسيما في ما يحمله من حضور عاطفي لدى الشاعر والمتلقي، وقد نجد حضور الصوت الواحد بجانب وجود الحوار الذي يهتم بالمراجعة وبفكرة الدوران في اللغة الحوارية.

و بهذا يتحقق عبر الأمكنة الواقعية والحوار الشعري دلالات قد يسعى إلى إظهارها الشعراء على مستوى السطح في نصوصهم الشعرية، وقد تتخفى وراء العديد من المعاني والمفردات اللغوية. الإ أن الحوار عبر النصوص الشعرية المتقدمة قد أضفى بُعدًا واقعيًا، وأسهم في الكشف عن واقعية الأمكنة، وحضورها لدى الهذليين.

## ٢- المكان الرمزي:

المقصود بالمكان الرمزي في الشعر ذلك الذي يرمز الشاعر من خلاله لدلالة رمزي ة (۱). فتتحدد الرمزية المكانية عبر ما يتيحه المكان من دلالة على انفتاحه، واتسامه بطابع تأويلي يحتمل رموزًا ودلالات تفوق تلك الدلالات التي سبق وأن تناولنا بعضها في الأمكنة الواقعية. وربما يُعدُّ الهروب إلى الترميز المكاني هروبًا من الواقع المعاش إلى واقع آخر، أو قد يتبع الشاعر تقليد مَنْ سَارَ قبلهُ في ذكر المكان الفني؛ لكي يسعى إلى البحث في أفق أوسع، وفضاء يبرر له مسألة الإيغال في الرمز.

فالشعراء الهذليون تطرقوا للعديد من الأمكنة الرمزية عبر كثير من نصوصهم الشعرية، ومن خلال بعض الموضوعات الشعرية، وقصص الرثاء الاستطرادي من أبرز الموضوعات التي احتوت الأمكنة الرمزية؛ لأنَّ شعراء هذيل قد تميزوا فيه – عبر ما رأيناه في ديوالهم الشعري عن غيرهم من الشعراء العرب الذين سبقوهم أو ممن تأخروا عنهم ؛ ولعلنا نلمح أثناء البحث بعض جوانب هذا التميز.

ورمزي المكان التي تتوافر في موضوع الرثاء الاستطرادي تدعونا إلى التأمل في دلالاتها، ومن أبرز الأمكنة: القفر، والصحراء، والجبال، وما سوى ذلك، كل هذه الأمكنة المفتوحة التي تدل على الشعور بالوحشة، والفقد، والخوف، والصمود، والتحدي، وغير ذلك من الدلالات التي لا تتعارض مع السياق الشعري.

ومن النصوص التي احتوت المكان الرمزي ما نجده عند صخر الغي حين رثا أخ وه أبو عمرو بقوله (٢):

لعَمْر أبي عمرٍ و لقد سَاقه المَنَا إلى جَدَثٍ يوزَى له بالأهَاضب لعَمْر أبي عمرٍ و لقد سَاقه المَنَا والجوالب لعية قفرٍ في و جَارٍ مقيمةٍ تنمَّى بها سَوْقُ المنا والجوالب

<sup>(</sup>١) انظر ((جماليات المكان في الرواية العربية)). لشاكر النابلسي. ص: (١٥).

<sup>(</sup>٢) ((الشرح)): (١/٥٤٢).

أخي لا أحالي بعده سبقت به أعيني لا يبقى على الدهر فادر فادر تملى ها طول الحياة فقرنه

منيته جمع الرُقَى والطَبائبِ بتيهورةٍ تحتَ الطخافِ العصائبِ له حِيدٌ أشرافُها كالرواجبِ

. .

تدل ى عليه من بشام وأيك ق ها كان طفلا ثمَّ أسدس واستوى يروَّ عُ من صوت الغراب فينتحى

نشاةِ فروع مرتعنِّ الذوائبِ فأصبحَ لِهمًا في لهوم قراهبِ مسام الصحور فهو أهرب هارب

يتجلى حضور المكان من خلال الحدث المؤلم الذي عرض له الشاعر ، وأقلق مضجعه، حين فقد أخ اه، فنواه يختار من الأمكنة الرمزية ما يدل على وقع الموت المؤلم، وألم الفراق المفاجئ، فكأنه بذلك يكشف عن المكانة العالية التي يتسم بها الأخ في حياته، وبعيد مماته، فمن خلال هذه الأمكنة ودلالتها على الارتفاع، وما يتيحه السياق الرثائي من تأكيد على هذه الدلالة نجد الشاعر يسعى إلى الإعلاء من مكانة أحيه الميّت. فيبجل من حضوره لاسيما أنَّ هذه الرؤية تمتد في قصتي الوعل والعقاب حين يتأمل الصراع بين الحياة والموت.

وبهذا يحرص الشاعر على اختيار الأمكنة الرمزية في السياق الرثائي؛ للدلالة على الارتفاع، ولو تأملنا كلمتي: (الأهاضب، والتيهورة)؛ لوجدنا ألهاذات دلالة على الارتفاع، ولعل هذه الدلالة تتقاطع والنداء الذي يلجأ إليه الشاعر في ندائه للعين، فكأنه يؤكد عبر الحوار الداخلي على علو مكانة الأخ في نفسه.

فالمكان الرمزي يسهم في رفد الحوار الداخلي الموجه إلى الأخ المغيّب في ثرى الأرض، وفاعليته لا تتجلى إلا عبر اللغة الوصفية، واللغة السردية، فالمكان هنا لا يتفاعل مع الحوار بقدر ما يتفاعل الوصف والسرد.

أما ساعدة بن جؤية فيسير في هذا الاتجاه من خلال تتبعه للحركة المعتمدة على الوظيفة السردية القائمة على تعدد الضمائر التي تدفع بالمكان نحو بناء فضائي مؤثر في القصة الشعرية ، إذ نراه يضيف إلى دلالتي ارتفاع المكان الرمزي ، وانخفاضه دلالة أخرى ، تمثلت في الصلابة والاتكاء على مبدأ القوة ، عبر البحث عن قوة تنقذ عجز الرجل المسن ، وهذا ما تمثل في صلابة

الصخر، التي تكررت كثيرًا أثناء القصيدة لا سيما فيما تعرض له من قصة الوعل، التي يقول في مطلعها (١):

تالله يبقى على الأيام ذو حيدٍ أدفى صلود من الأوعال ذو خدم

و بهذا فإنَّ قصص الرثاء الاستطرادي يكثر فيها الاشتغال بالمكان الرمزي، حين يَعْمِد الشاعر إلى الطريقة السردي أو الوصفي في بناء المكان، ولعل بناء المكان هنا لا يعدم استعمال الحوار الشعري -على الرغم من ضآلته- في تلك النصوص.

وحضور المكان الرمزي في الغزل يكون مختلفًا نوعًا عن حضوره في الرثاء، من حيث توظيف الرمز، فنحد المكان الرمزي لدى الشاعر الهذلي مليح بن الحكم يثير شجنًا، ويثير دلالات غير التي ألتمست في الرثاء مثلاً، إذ يقول(٢):

فصدَّتْ بس \_ هلِ المدمعين تَزِينَهُ وقالتْ ألاً قد طالَ ما قد غَرَرتنَا فجئنَا بقولِ ليسَ فيه خِلْبَةُ فجئنَا بقولِ ليسَ فيه خِلابةُ إذا شئتَ فاصدُقني الحديثَ فإنَّما وأوثقْ لنا عهدًا ندُمْ لكَ ما حرَى وإلاَّ فل قير نُمِتْ به فقلتُ لها هل حبُّكِ اليومَ زائدُ فقلتُ لها هل حبُّكِ اليومَ زائدُ فإنكِ لا تدرين أن رب مهمهِ فإنكِ لا تدرين أن رب مهمهِ نصبت له وجهي وقد جعلَ المها إذا أوقدتْ نيرَاهَا البيدُ و اشتوَى

عِذَابُ اللَّمَ \_ى ك \_الأَقحُوانِ مُفَلَّجُ الْحَدْعِ وهذا مِنكَ حُبُّ مُزلَّجُ وهذا مِنكَ حُبُّ مُزلَّجُ وإلاَّ فتكليمِي عليكَ مُصحرَّجُ صفييٍّ من الناسِ الذي لا يُمَزَّجُ على تبجَ البحرِ السفينُ المُلجِّجُ على تبجَ البحرِ السفينُ المُلجِّجُ أَق اويلَ تُقرا ك \_لَّ يومٍ وتُزْعَجُ على لاُ حربةٍ لا بدَّ أن ستفرَّجُ على لاُ حربةٍ لا بدَّ أن ستفرَّجُ به الحقب كورًا والنعام المخرَّج به الحقب كورًا والنعام المخرَّج إلى العُلجان العُمِّ والضالِ يحرجُ إلى العُلجان العُمِّ والضالِ يحرجُ جَنَادِبهُ يومٌ من الصيفِ مُنْضِجُ جَنَادِبهُ يومٌ من الصيفِ مُنْضِجُ

. . .

<sup>(</sup>١) ((الشرح)): (٣/٤٢١١).

<sup>(</sup>٢) معنى اللَّمَى: سواد الشفتين. مُزلَّجُ: الذي لا يعتد به، يقول قولا لا يفعله. خِللبة : الخداع بالقول اللطيف. الملجج: الذي يخترق لجة البحر. تُزْعَجُ: طردته. الحقب: الحمير. كورًا:جماعة. المخرَّج: في لونه. العُلُجان: جماعة العضاه نوع من النبات. العُمِّ: الطوال. والضال: نوع من الشجر. انظر ((الشرح)): (٣٥/٣).

يخبر المكان الرمزي هنا متعالقًا مع الحوار الشعري، فنرى الشاعر يعتمد الحوار الخارجي الذي يسهم في الكشف عن رمزية هذا المكان ، ويتحلى في النص ثلاثة أمكنة يعرض لها الشاعر، وهي: "ثبج البحر" و"المهمه" و"البيد"، التي تدل على دلالات مختلفة، فالمكان الأول "ثبج البحر" يأتي في قول المحبوبة دالاً على مسألة حث الشاعر على الوصل باعتماده الصدق في الحب، وإعطائه للمواثيق من أجل دوام هذه العلاقة. فيدل هذا المكان على القلق من حيث الإضطراب في التواصل بينهما، فتتصف هذه الدلالة بالسلب. بينما يبدو أنَّ المكانيين الآخرين يوحيان بالدلالة الإيجابية، فمن خلال السياق نجدها تدل على قدرة الذات في الصمود أمام عوائق الحب، ففي "المهمه" يدلنا هذا المكان على دلالة الصمود والتحدي من أجل البقاء، بينما تعمق الدلالة الأخرى المتمثلة في "البيد" من إمكانية العودة لهذه العلاقة، فإشعال النار في "البيد" توكد الرغبة في العودة بين الشاعر ومحبوبته، فهاتان الكلمتان تمثلان الإيجاب في الدلالة بخلاف ما نجده في الدلالة الأولى التي تشير القلق.

وقد نحد نصا آخر يحدد هذه العلاقة عبر التقاء المكان الرمزي بالحوار الشعري، كالذي نجده عند سهم بن أسامة بن الحارث، الذي أوقد "نار المحبوبة" في القصيدة الغزلية حين شبب بامرأة من قومه تدعى ليلى بنت الحارث الزلفية؛ إذ قال(١):

ألا أرَّقتنا بالسُّرى أمُّ نوفلِ كما أرقت بالطف من رمل عالج وكلتاهما تسسري ومن دون أهلها رأيت وأصحابي بودَدَّانَ نارها إذا ما تواني موقدُ النارِ أو خبت فقلت لأصحابي قفوا أرقتكم وقلت لأصحابي قفوا أرقتكم

فأهلاً بذاك الطارق المتغلغلِ أمية بعد النوم من أهل مجدلِ مَلاً إِنْ تُكلَّفُهُ المراسيلُ تكللِ بقرنٍ فطابت نارُها نار مصطلي من الليل شَبَّتْ بالذكي المكلَّلِ كريمةُ خلقٍ ذاتُ دَلٍ مُبَتَّلِ عليَّ فعاجوا من عناجيجَ ذُبَّل

. .

فالحوار الشعري هنا يختلف عن الحوار السابق في نص مليح بن الحكم؛ لأنَّ الشاعر هنا لم يسمعنا صوت محبوبته، كما فعل الأول، ولم يختر مكانًا رمزيًا مباشرة، بل لجأ إلى الايهام

(١) ((الشرح)): (٢/٢١٥).

بالرمزية من خلال المكان الواقعي الذي نراه في قوله: "رأيت وأصحابي بوردًان نارها". والشاعر هنا يوقد لمحبوبته النار في مكان واقعي ارتبط بعلاقات المحبين ، وهذا ما تظهره المعاجم وكتب الأدب والتأريخ (۱). فيتحول المكان إلى مكان يوهم بالرمزية؛ لأنه ارتبط بالكشف عن علاقة المحبين لدى شعراء الغزل، وكأن المكان بما يحمله من رمزية تواطأ عليها كثير من الشعراء القدامي في التعبير عن علاقاتهم الغزلية من خلاله تحديدًا.

والحوار هنا يكشف عن علاقة الشاعر (العاشق) بالمحبوبة، ورغبته في البقاء قريبا منها بالتوقف مع أصحابه، فالأرق لم يكن إلا من أجل أنها عَلِقَ بها، وبذكرها حين طرقت خياله ليلاً.

ومما اهتم به الشعراء الهذلي ون اشتيار العسل، حيث وصفوا النحل ، وطريقة الاشتيار ، وصفات المشتار، ومعاناته، وفي هذا السياق نجد المكان حاضرًا بنوعيه: الطبيعي والرمزي.

ويشير الدكتور جريدي المنصوري إلى أهمية المكان في اشتيار العسل عند الهذليين ذاكرًا في ذلك مستويين من الحضور المكاني عبر المشاهد التي تتناول الحديث عن النحل وعسله، المستوى الأولى يتمثل في المكان الواقعي من حيث تحديد أسماء الجبال والأودية في نصوص اشتيار العسل، أما المستوى الآخر فيتجلى في المكان "الرمزي" المستمد دلالته من معجم الخوف (٢). وبهذا نجد الأمكنة الرمزية تحضر؛ لتأكيد دلالات تفيد المتلقي بأهمية حضور المكان الرمزي من خلال حضور الحوار، وإن قل حضوره إلا أنه يفصح عن دلالات رمزية تتكشف عبر الالتقاء بين المكان والحوار الشعري.

<sup>(</sup>۱) ذكر البكري في ((معجم ما استعجم)) أن "وَدَّان " قرية من أمهات القرى، وفي السياق أورد حديث يعقوب بن حميد يقول: أقبلت من مكة، فلمَّا صرت بودان لقيت صفراء من مولداتها، فقلت: يا جارية ، ما فعلت نُعُمُ ؟ فقالت سلِ النُّصيب. تريد قوله:

ألاً تسأل الخيمات من بطن أرثد \* إلى النخل من ودان ما فعلت نعمُ. وفي الهامش أورد المحقق قول الشاعر:

قفوا خبروني عن سليمان إنني \* لَمَعروفه من أهل ودان طالبُ.

<sup>((</sup>معجم ما استعجم)). لأبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري. حققه:د/جمال طلبه. دار الكتب العلمية. بيروت.ط: ١، ١٨هـ. (٤/٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر ((مشهد النحل في شعر الهذليين)) . ص: (٩٠٠) وما بعدها.

فلو تتبعنا دلالة المكان الرمزي عند أبي ذؤيب من خلال ما تطرق له في قصيدة اشتيار العسل، نجد قوله (١):

حصَى الخذف ِ هموي مستقلاً إيابها لها أو لأخرى كالطحين ترابها ذُراها مبي ناعرضها وان بضابها ثقروفته إن ل م يخ نه انقضابها بجرداء مثل الوكف يكبو غرائبها ثبات عليها ذُلُّهَا واكتنابها مُعَتَّقةً صهباء وهي شيائبها

فلمًّا رآها الخالديُّ كأنَّهَا أُحدٌ بسها أمرًا وأيقنَ أنَّهُ فقيلَ بَحنَّبْها حَرَامُ وراقَهُ فقيلَ بَحنَّبْها حَرَامُ وراقَهُ فأعلق أسباب المنية وارتضَى تدلى عليها بين سب وخيطة فلمَّا اجتلاها بالإيامِ تحيَّرتُ فأطيبْ براح الشام صِرْفًا وهذ ه

وبعذا المشهد الذي يكشف عن التقاء المكان الرمزي بالحوار، نجد أنَّ الرؤية المنطلقة من حرام الخالدي –الشخصية المركزية في المشهد– تتجه نحو المكان المرتفع، والمخيف في الوقت ذاته، كما ألها تؤكد بأن الأمر يحتاج إلى جدية في المواجهة حين أجدَّ بما أمرًا، وأيقن بأنه أمام أمرين: أمَّا أحدهما فهو أن يتدلى إليها عبر الحبل، ويشتار العسل، وأما الآخر فهو أن يسقط كالطحين، ويختلط بالتراب على الأرض. و بعذا الإمعان في إظهار دلالة الخوف تتجلى رمزية المكان عبر الوصف، كما تتجلى عبر الصوت المجهول، إذ إن جملة " فقيل: تجنبها حرامً" تعكس تخذيرًا يريد من خلاله الشاعر أن يؤكد وجود المخاطرة بسبب طبيعة المكان. الإ أنَّ الخالدي لم يُهه لهذا الصوت حين عزم على اشتيار العسل.

أمَّا الصعاليك فإنهم أكثر الشعراء تناولاً للأمكنة الرمزية إذ وحدوا متنفسًا في الإشارة إلى هذه الأمكنة المفعمة بالوحشة، أو الأمكنة المانحة للارتياح والإحساس بالأمن، فقد كانت هذه الأمكنة لدى صعاليك هذيل تكرَّس لمفهوم هروبهم الدائم عن النظام القبلي، كما أنها بالمقابل توحي ببعض الألفة عندما يشعر الصعلوك من خلالها أنها موطن آمن كالمرقبة، وإذا كان الصعلوك يعيش في عالم مضطرب من خلال تصوره للواقع المخزي الذي كان يحيط به ، فإنه

(١) ((الشرح)): (١/١٥).

لابد له من البحث عن أمكنة رمزية ذات تعددية مختلفة ؟ لأنَّ "مظاهر المكان عند صعاليك هذيل تتعدد صورها لتعدد مواقفهم وهم يعيشون المعاناة والمكابرة فتحدث في نفوسهم ردودًا نفسية قاسية كلما مروا فيها أو ذكروها" (۱) و مهما كانت التعددية في المكان، فإن هناك من يقول: بجول "المكان في النص الصعلوكي إلى مكان مغاير لمسرح الحدث الاجتماعي: لتجمع القبيلة في، ورحيلها عن، مواضع محددة توفر الكلأ والماء. يصبح المكان مسرحًا للحدث الفردي، للغارة، والقتال، ولذلك يفقد صفة الثبات النسبي والتكرار النسبي. أي أنه يفقد بعده الزمني، ومن هنا فإنَّ المكان يصبح عرضيًا في النص الصعلوكي "(۱)، وربما لا يمكننا أن نعمم هذه الرؤية طالما أنَّ التكرار لبعض الأمكنة الرمزية في الشعر الهذلي شاهدٌ على حضور المكان بفاعلية نسبية، وحين يكشف تكرار بعض الأمكنة عن أبعادٍ قد يتفق شعراء هذيل حولها أو يتباينون فيما بينهم. فإن ما يظهر لنا عبر ديوالهم الشعري من نصوص تُعنَى بالمكان يدلُّ على عنايتهم بالمكان الرمزي كالمرقبة مثلاً، من حيث هي مكان آمن يلجأون إليه في العديد من الأوقات، بالمكان الرمزي كالمرقبة مثلاً، من حيث هي مكان آمن يلجأون إليه في العديد من الأوقات، وربما يتخذو فما مساكن لهم.

فللرقبة من أهم الأمكنة الرمزية حضورًا في شعر الصعاليك، إذ "شغل حديث المراقب جَانبًا كبيرًا من شعر الهذليين والصعاليك لأنهم وجدوا فيها أمكنة آمنة، لإنجاز مهماهم" (٣)، والأمن هنا لا يتنافى مع الحذر؛ لأنَّ الوقوف "على المرقبة يزدوج فيه معنى الهرب والمواجهة" (٤)؛ بل إنَّ المرقبة لدى الشعراء الهذليين تبرز بوصفه مكالاً آمنًا مألوفللدى الصعاليك خاصة في بعض القصائد الهذلية من خلال تصويرهم للعريش الذي يبنى عادة فوق المرقبة ؛ ليستظل به الرقيب من حرارة الشمس، ويرقب الأعداء.

و هذا المكان الرمزي نجد أن الشعراء الهذليين يكثرون من تصوير المرقبة، ويتخذو لها خلفية مكانية؛ لإظهار جانب القوة والشجاعة، ومن الملاحظ هنا أنَّ مع كثرة إيرادها في

<sup>(</sup>١) ((البناء الفنى في شعر الهذليين)). ص: (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) ((الرؤى المقنعة)). ص: (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) ((الطبيعة في الشعر الجاهلي)). الدكتور نوري القيسى. ص: (٢٥).

<sup>(</sup>٤) ((دراسة الأدب العربي)). الدكتور مصطفى ناصف. ص: (٢٠٤).

الشعرالهذلي (١)؛ إلا ألهم لم يلجأوا للحوار الشعري سوى فيما نجده من حوار منقطع في نص الشاعر أبي كبير الهذلي حين خاطب ابنته بقوله (٢):

أزهيرُ هل عن شيبةٍ من معدلِ أم لا سبيلَ إلى الشباب وذكره

أم لا سبيلَ إلى الشباب الأولِ أشهى إليَ من الرحيق السلسلِ

...

ونمرُّ في العرقات من لم يقتلِ حمَّ الظهيرةِ في اليفاعِ الأطولِ أطرُ السحابِ بها بياضُ المحدلِ حصَّاء ليس رقيبها في مثملِ ورثق الحمامِ جميمُها لمْ يؤكلِ من بينِ شعشاعِ وبينِ مظلَّل

نغدو فنترك في المزاحف من ثوى ولقد ربأت إذا الرجال تواكلوا في رأس مشرفة القذال كأنّما وعلوت مرهوبة على مرهوبة عيطاء معنقة يكون أنيسها وضع النعامات الرجال بريدها

يشير أحد الباحثين إلى مقدمات الشاعر أبي كبير في خطابه لزهيرة (٣) بأنها "تتخذ شكلاً من أشكال الحوار المنقطع، ويعني ذلك أنه حوار ذو صوت واحد أو طرف واحد هو الشاعر "(٤)، ومرجع هذا أن الشاعر يشعر بنظرة المجتمع تجاهه عندما شاب ، وتقدمت به السن، فأراد أن يظهر القوة أمام هذه النظرة. ولو عدنا إلى النص السابق لوجدنا أن الشاعر يطيل في وصف المرقبة،؛ فهي لم تأت عبتًا هنا؛ بل جاءت تبريرًا لسؤاله الموجه للمجتمع، السؤال الذي أراد من خلاله أن يسترجع ذكرياته، وأن يكسر مرارة الواقع.

<sup>(</sup>١) انظر صور المراقب في ((الشرح)): (١١/٧٥)، (١٢٣٢/٣).

<sup>(</sup>٢) معنى معدل: عدول ومصرف. العرقات: العرقة حبل مضفور، ويقال الزنبيل. ربأتُ: كنت ربيئة لهم أرقب من المرقبة الأعداء ومنها و مرتبنًا. مرهوبة: يرهب أن يرقى فيها. حصَّاءَ: ليس فيها نبات. عيطاء: طويلة العنق. ورُق الحمام: الحمام الأخضر. جميمُهَا: النبت الذي قد نبت ولم يتم كل التمام. النعاماتِ: خشب ينصب ويلقى عليه الثمام يستظل بها الربيئة من الشمس والمطر. شعشاع: مستقبل الشمس غير مستظل. انظر ((الشرح)): (١٠٦٩/٣).

<sup>(</sup>٣) افتتح الشاعر أربع قصائد له مخاطبًا ابنته زهيرة: "أزهير هل عن شيبة من معدل..."أزهير هل عن شيبة من مقصر..."أزهير أهل عن شيبة من معكم..." انظر ((الشرح)): (٣/٣٦) وما بعدها. (غ) ((قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي)). موسى ربابعة. ص: (١٩٦).

وهذا يرتبط وصف المكان بالحوار في بداية النص، من خلال ارتباط الجواب بالسؤال، وإن كان الجواب هنا جاء على لسان السائل/ الشاعر؛ فإنه لا يحقق البعد الدائري في الحوار. لذا فإن حضور المكان قد طغى على حضور الحوار من أجل إسكات المجتمع العاذل لحال هذا الرجل المسن.

بناء على ما تقدم فإنَّ دلالات المكان الرمزي تتعدد في الشعر الهذلي بحسب السياق الذي ترد فيه، إذ نرى المكان الرمزي يدل على أكثر من دلالة، فالجبل العالي له دلالة الارتفاع التي قد تعني المنعة في الحرب، وقد تعني المعاناة في الحياة عبر قصيدة اشتيار العسل، وقد تعني مدافعة الموت في السياق الرثائي، وقد ترمز للمواجهة والبحث عن القوة كما هي الحال في حضور المرقبة، وما إلى ذلك من دلالات شعرية. فللحوار الشعري هنا شارك من خلال تقاطعه مع المكان الرمزي في الكشف عن رؤية الشخصية للمكان من حيث هو مكانٌ آمن أو معاد عيف.

## المطلب الثاني: الزمان.

اندرجت مادة (زمن) عند ابن فارس تحت "أصل واحد يدل على وقت من الوقت. من ذلك الزمان"(۱). والزمان "اسم لقليل الوقت و كثيره وفي المحكم الزمن والزمان العصر والجمع أزمُن وأزمَان وأزمِنة" (۲)، وللزمان مترادفات كثيرة ترتبط به كالدهر والمدة والحين. .. إلخ (۱)، ولعل الذي يعنينا هنا مصطلح الزمان، لا كما يشاع لدى بعض الباحثين حينما يختارون لفظ الزمن دون الزمان؛ إذ نجد أنَّ مفردة الزمان تجمع الأوقات، وتضفي عليها مقدارًا من العمومية الجامعة، كما ألها شائعة لدى الأقدمين من الشعراء والعلماء، ومنهم على سبيل المثال المرزوقي في كتابها الأزمنة والأمكنة (۱).

والحديث حول المصطلح لا ينتهي، غير أنه يجدر بنا أن نفرق بين الزمان والدهر؛ لأنهما سيشكلان بعدين مهمين في حركة الزمن داخل ال نصوص الشعرية في الشعر العربي القديم، لا سيما عند الهذليين. إذ يتضح من خلال الدلالة اللغوية للمصطلحين أنَّ الدهر "يطلق على الزمان المتطاول الذي لا تكاد تكون له نهاية، لا من أوله ولا من آخره، ومن ذلك عبارة (الدهر الداهر)؛ بينما الزمان محدد ببداية ونهاية في أغلب الأحيان" (°). وبذلك نجد الدلالة السرمدية ، واللامتناهية تلتصق بالدهر، وتضفي عليه "مفهوم الخلود ومن ثم مفهوم الألوهية...، وبما أن فكرة الألوهية كانت عند عرب الجاهلية غامضة ومطبوعة بطابع وثني، إلا ما ندر، فإنهم نسبوا إلى الدهر تلك القوى الخارقة التي في حقيقتها قوة إلهية" (<sup>(7)</sup>). والتفريق بين المفهومين يقود الباحث إلى مسألة تقسيم الزمان إلى طبيعي ونفسي؛ لأن الزمان الطبيعي يجده المتأمل في الزمان الوقتى الماثل للشاعر أوما يقترن إدراكه بإحدى الشخصيات داخل النص الشعري. أما الزمان

<sup>(</sup>١) ((معجم مقاييس اللغة)). مادة (زمن).

<sup>(</sup>٢) ((لسان العرب)). مادة ( ز م ن ).

<sup>(</sup>٣) انظر: ((الزمان في الفكر الإسلامي)). إبراهيم العاتي. دار المنتخب العربي. بيروت. ط ١. ص: (٥٠).

<sup>(</sup>٤) كتاب ((الأزمنة والأمكنة)). تأليف الشيخ أبي على أحمد بن محمد المرزوقي (٢١هـ). ص: (١٠٣).

<sup>(</sup>٥) ((الزمان في الفكر الإسلامي)). ص: (٢٧).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق. ص: (٦٧).

النفسي فنراه يتصل بالدهر كقوة زمنية أقلقت الشعراء، كالذي نراه عند الشعراء الهذليين من حيث تكرار اللازمة القصصية "حدثان الدهر".

بهذا يتضح أن الم صطلح مرَّ ببعض الإشكالات مثله مثل المفاهيم التي شغلت المفكرين والأدباء، وربما انطلق بعضُ منهم عن أراء لغوية تُحلِّلُ مفهوم الزمان من ناحية اللغة (۱)، ورأى آخرون أنَّ الزمان كمفهوم عام يتصل بالفكر وبما وراء اللغة (۲). ويجدر بنا أن لا نجرد مفهوم الزمان من الرؤى المشتركة التي ترتقي به بوصفه مفهومًا اختصت به كثير من الشعوب الإنسانية، وأصبح الشغل الشاغل للإنسان يرقبُ من خلاله كل خطر يلمَّ به، ويستعيد به ذكريات الأمكنة والأحداث التي مرَّ بها في حياته، ويستشرف المستقبل عبر الزمن الآتي، وربما فتش به عن حاضره ومستقبله.

ومن هذا المنطلق يمكننا أن نخرج برؤية واضحة للزمان تجمع بين اللغة وما وراء اللغة عبر ما أنتجته الذائقة الشعرية لشعراء هذيل حين تأملوا الزمان، وعبروا عنه في خطابهم الشعري من خلال الصور الشعرية التي أظهرت هذا الاهتمام بالزمان، وعبر عديدٍ من الحوارات ال شعرية التي كشفت عن أهميته بالنسبة للإنسان، أو فاعليته بالنسبة للشاعر الذي يريد إظهار الرؤى القابعة في ذاته عبر نتاجه الشعري.

وإذا كان الأمر كذلك فإنَّ التعددية في تناول الرؤى وتباينها حول مصطلح الزمان <sup>(٣)</sup> قد لا تخرج عن أمرين: الأمر الأول يرتكز حول رؤية الشاعر إلى الزمان بوصفه قوةً فاعلة ومؤثرة فيما يتصل بالطبيعة، وأما الآخر فنستشفه من خلال تعامل الشاعر داخل عمله الفني.

<sup>(</sup>۱) انظر من هؤلاء ابن فارس في ((معجم مقاييس اللغة)). مادة (زمن): (۲۲/۳)، وابن منظور في ((لسان العرب)). (۱۹۹/۱۳)، و((مختار الصحاح)) (۱۱۲/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر ((الزمان في الفكر الإسلامي))، إبراهيم العاتي...، و ((الزمن بين البراءة والاتهام)). محمد وحيدالدين سُوار.الدار العلمية، الأردن. ط٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٣) ومن أهم هذه الكتب التي تناولت الزمان في الشعر القديم: كتاب ((الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام)) د.عبدالاله الصائغ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ١٩٨٢، و ((ظاهرة الزمن في الشعر العربي القديم)) د.نضال دكاش. دار الحداثة. لبنان.ط١/ ٢٠٠٦، و ((الإحساس بالزمان في الشعر العربي)) د. علي الغيضاوي، منشورات كلية الآداب بمنوبة، تونس، ٢٠٠٠م. وهو صاحب أهم دراسة تناولت الزمان في الشعر العربي القديم – على حد علمي – من حيث إلمامه بالدراسات السابقة له التي تطرقت إلى الزمان في الشعر.

ولو تتبعناهما في الشعر الهذلي لوجدنا ألهما يتحققان في الكثير من ال نصوص الشعرية، ويشتركان في التفريق بين (وحدتين زمنيتين) في القصص الشعرية، لكون الزمان العنصر القصصي الأكثر مدارًا في تفكيرهم الشعري، والأبرز حضورًا في نصوصهم، وفاعليته تتجلى في العديد من الموضوعات الشعرية، لا سيما في الرثاء والغزل والوقوف على الأطلال.

هاتان الوحدتان تتمثلان في: الوحدة الزمنية الصغرى التي تتجسد في الزمان الطبيعي كالصباح والمساء والفصول الأربعة وما إلى ذلك، بينما نجد الوحدة الزمنية الكبرى تتجسد في الزمن النفسى كالدهر، الزمن الأكثر حضورًا في نصوصهم الشعرية لا سيما في الرثاء.

والشعور بالزمان لدى الناس متفاوت، ومتعلق بالوجدان، فنجد التفاوت نسبيً بين الكبير والصغير، إذ كلما بلغ الإنسان مرحلة متقدمة من السن ارتفع إحساسه بالزمن. فالشعراء أكثر الناس احساسًا بالزمان، ويُعَدُّون أشدَّهم شعورًا بالزمن ودورته في الحياة، و هم الأبلغ في تقبله ورفضه، والأبرع تصورًا له من ناحية فنية سواء أكان في الزمان الطبيعي أم النفسي.

بهذا سيحاول البحث أن يتتبع الزمان في الشعر الهذلي من خلال بعض النصوص الشعرية التي تعرضت له، وتقاطعت فيها علاقته بالحوار الشعري.

#### ١- الزمان الطبيعي:

يعرف الزمان الطبيعي بالزمان الفيزيائي ، ويهتمُّ باختلاف الليل والنهار ، وما ينشأ عنهما من أيام، وشهور، وأعوام...إلخ. ويتصف بالتعاقب أو ما يسمى بالزمن الدائري المغلق المتعاقب في حركته؛ كالفصول الأربعة في مدار السنة ، والليل والنهار ، ودائرية الزمن هنا ستكشف عن دلالات مهمة في علاقتها بالحوار عبر ما يتيحه النص الشعري لدى الهذليين.

كما أن الزمان الطبيعي يلاحظ عبر التتابع الزمني من خلال تتابع الأحداث المتصلة بالزمن ودورانها في الكون، إذ إنَّه لو وقفت الحركة بمفهومها الشامل في الكون؛ فهل سيتوقف الزمان؟! إذًا فلومان هو المعادل التجريدي لحركات الموجودات في الكون؛ لأنه بلا تتابع ولا تجدد و لا دوران لا يكون لمفهوم الزمان معنى. وهو بعبارة أخرى "متحدد معلوم يُقدَّر به متحدد آخر موهوم، كما يقال: آتيك عند طلوع الشمس، فإنَّ طلوع الشمس معلوم ومجيئه موهوم، فإذا قُرِنَ ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإيهام" (۱). لذلك نجد أنَّ هذا التحدد والتتابع ذو دلالة مهمة في الشعر العربي القديم عبر ما نلحظه من اهتمام بالغ به، حين يهتم الشعراء طلومان من أجل تحديد الأحداث في بعدها الطبيعي. وهذا البُعد لا يعني انحلاله من رؤى الشاعر الفنية، بل هو جزء من تلك الرؤية؛ إلا أنه لا يفيد سوى البعد الطبيعي للزمان.

والزمان بهذه الصفة أقرب ما يكون إلى الموضوعية ؛ لذا يمكن قياسه بوسائل مختلفة من وسائل القياس لسنا معنيين الآن بسردها . وبجانب الموضوعية في الزمان الطبيعي نجد أنه زمان محسوس يمكن أن يستشعره الشاعر في النص الشعري، مما يجعل المتلقي يعي الإحساس به؛ لأنَّ الوعي بالزمان الطبيعي "حسي مباشر يكفي فيه البصر لإدراك قانون التعاقب الذي لا ينقطع"(٢).

<sup>(</sup>١) ((التعريفات)). علي بن محمد الجرجاني. ت: ابراهيم الابياري. دار الريان للتراث. مصر. ص: (١٥٢).

<sup>(</sup>٢) ((الإحساس بالزمان في الشعر العربي القديم...))، على الغيضاوي، (١/١٥).

والشعراء الهذليون لجأوا إلى الزمان الطبيعي عبر العديد من النصوص الشعرية في ظل استعمالهم للحوار الشعري، ولو تتبعنا هذه العلاقة لطال بنا المقام؛ لذا سيكتفي البحث ببعض النماج من نصوص الشعراء الهذليين في ضوء ما تتيحه هذه العلاقة.

يرد الزمان الطبيعي في شعر الغزل لدى بعض الهذليين، لما له من حضور في هذا الموضوع، كما هو الحال عند أبي ذؤي في قوله (١):

جرَى بيننا يومَ استقلتْ رِكابُهَا هواكَ الذي هموى يصبكَ اجتناها سنينَ فأخشى بَعْلَها وأهابُهَا عليها بِهُونٍ واستحارَ شبابُهَا سميعٌ فما أدري أرشدٌ طِلاهما يدليك للموت الجديد حباها

أبِالصُّرْمِ من أسماء حدَّتُكَ الذي زَجرت لها طير الشمال فإن تكنْ وقد طفت من أحوالها وأردتُها ثلاثة أحوال فلمَّا تـجرَّمَتْ عصاني إليها القلب إني الأمره فقلت لقلبي يالك الخيرُ إنَّمَا

يظهر الزمان من خلال العبارة التي أوردها الشاعر عن وقت (الفراق): " يوم استقلت ركابهاً"، وعبر ذكره لزيارها " ثلاثة أحوال " أي أعوام. فالزمان هنا ألجأ الشاعر إلى تعدد الضمائر بين ضمائر ثلاث: مخاطب وغائب ومتكلم، فالمخاطب يمثله ذات الشاعر، ويختزله كاف الخطاب في "حدثك"، وضمير الغائب تمثله المرأة (أسماء)، ومن ثم يتجسد ضمير المتكلم في ذاتية الشاعر المتمثلة في حواره مع قلبه. فنجد بذلك أن أبا ذؤيب يجمع بين الزمان الطبيعي والحوار الشعري عبر هذا التعدد، بينما ينفصل عنه في الحوار الداخلي؛ حين لجأ إلى محاورة القلب:

سميعٌ فما أدري أرشدٌ طِلاها يدليك للموت الجديد حباها

عصاني إليها القلب إني لأمره فقلت لقلبي يالك الخير إنَّمَا

(١) ((الشرح)): (١/٢٤).

غير أن الزمان يتجلى في الشعر الهذلي عبر قصص الحرب والإغارة والفرار (١)، وفي العديد من النصوص الشعرية؛ لا سيما عندما نجد هذا التجلي يسهم في إظهار البعد الواقعي لهذه النصوص، ويبرز من أهمية الزمان والحوار في النص الشعري.

ومن قصص الحرب عند الهذليين تصوير الجهاد في الإسلام، كما جاء في القصة التي أوردها أبو صخر الهذلي، إذ يقول (٢):

فلمَّا رأتْ أصحابه أذِنَت له ه ف سار إلى الأع داء س تين ليلةً فلمَّا رأوا حوض المنية حثهُم

وقالت لعلَّ الله أن يجمعَ الشملاً على ضُمَّر مثل القنا مطلت مطلا وقال اضربوا لا أسمعنَّ لكم عذلا

. . .

و لم ترَ إلاَّ السيف والدرع والنبلا فقامت إليهم تجمع الثكلَ والرَّجلا بدمع تراه لا قليلاً ولا ضحلا لها سَقَمًا أو كانَ يا ويحها خَبْلا سوى أنَّني أبدي لها خُلُقًا جَزْلا

فلم تره في القوم حين تسلموا ونضخ دماء فوق ضاحي قميصهِ فَبكَّتْ عليه كلَّ إمساء ليلة فلمَّا أفاقت قيلَ قد كان حُبُّهُ فأيسرُ ما أُبدي بليلي كوجدها

يصور الشاعر عبر هذا النص الشعري قصة (ليلي) وابنها، حين أظهر خشيتها وخوفها من هذه الرحلة في بداية المشهد، ومن الخروج مع القوم للجهاد، إلا ألها استسلمت للأمر وأذنت له بالخروج لمحاربة الأعداء مؤملة في عودته سالًا غائمًا. والشاعر منذ البدء يتكئ على السرد للقصة أكثر من اتكائه على الحوار الشعري، إلا أن هذا لم يمنع من حضور الحوار العالم الرغم من ضآلته في ظل الالتقاء بالزمان، حين ذكر الشاعر بأن الفارس سار إلى الأعداء (ستين ليلة)، وقال: ( فَبَكَّتْ عليه كلَّ إمساء ليلة )، فكان حضور الزمان الطبيعي والتقاؤه بالحوار أحدث تباينًا في مسألة الالتقاء بين الزمنين، إذ نجد في قول الشاعر على لسان الفارس

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً ما قاله: قيس بن العيزارة في يوم أقتد ((الشرح)): (۸۹/۲). ونص: عمرو بن هميل في يوم غزال ((الشرح)): (۸۱٦/۲).

<sup>(</sup>٢) انظر ((الشرح)): (٢/٢٩).

قوله: (أضربوا لا أسمعن لكم عذلا) صوتًا شجاعًا يحث الأصحاب للمزيد من الضرب، والمزيد من الطواجهة، إلا أن رابطة الالتقاء بين الحوار والزمان هنا رابطة ضعيفة جدًا، لكنها ربما تزداد قوة في حضورها مع الزمان الآخر حين نجد صوتًا مجهولاً يسهم في الكشف عن متانة الرابطة بين الحوار والزمان.

ونستشف من خلال الالتقاء بين الزمان والحوار وسردية القصة الشعرية سطوة الراوي العليم المُلمّ بأحداث القصة، والكاشف لأقوال الشخصيات بدءًا بقول الأم: (لعلَّ الله أن يجمعَ الشملا)، ومرورًا بقول الابن في المعركة "أضربوا لا أسمعنَّ لكم عذلاً"، ووصولا إلى الصوت المجهول: "فلمَّا أفاقت قيلَ: قد كان حُبُّهُ لها سَقَمًا".

أما في العذل فقد يجئ الشاعر طلومان من أجل أن يفتخر بذاته أمام عاذليه (١)؛ لإظهار البعد الواقعي للقصة الشعرية، كالذي نجده عند أبي خراش حين يقول (٢):

لقد ع للت أمُّ الأديبرِ أنني فإنَّ غداً إنْ لا نجد بعضَ زادنا

أقول لهـها هَدِّي ولا تذخري لحمي نُفِئُ لكِ زاداً أو نع ــدِّكِ بالأَزْمِ

. . .

وأتركُ قِرْنِ فِي المزاحِ فِي يستدمي إذا مَا استهلَّتْ وهي ساجيةٌ تَهمِي لأدركَ ذح لا أو أُشِفَ على غُنْمِ غُنَاءً ك أجوازِ المق رَّنَةِ الدُّهْمِ خُتَاءً ك أجوازِ المق رَّنَةِ الدُّهْمِ خلافَ نَدىً من آخر الليل أو رهم وابلك أو رهم وابلك كان طوداً فَوْقَهُ فِرَقُ العُصْمِ ولو كان طوداً فَوْقَهُ فِرَقُ العُصْمِ وأرمي إذا ما قيل هل من فتً يرمي

أفاطِمَ إِنِي أُسبقُ الحتفَ مقبلاً وليلَةِ دَجْنِ من جُمَادَى سريتُهَا وشوطِ فضاحِ قد شه دتُ مشايحاً إذا ابتلّتِ الأق دامُ والتفَّ تحتها ونعلِ كأش لاء السُّمانَى نبذتُهَ إذا لم يُنَازِعْ جاهلُ القومِ ذا النهى تراها صغاراً يحسر الطرف دوها وإن لأهدي القَوْمَ في ليلة الدُّجي

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً قول قيس بن العيزارة. ((الشرح)): (۲۰۱/۲). وانظر قول مالك بن الحارث. ((الشرح)) (۲۳۷/۱). ((الشرح)): (۳/ ۱۹۸).

نجد الفخر يتجلى في النص الشعري عبر هذا الحوار الذي دار بين الشاعر وزوجته؛ لأن الشاعر حين طلب من زوجته أن لا تذخر اللحم، وأشار عليها بأن قمديه، مع الوعد بالعوض في (الغد)، وما كان منها – عبر ردها– حين قالت: لولاه لأنكحت سيدًا من القوم. ومن خلال هذا الحوار الخارجي يلجأ الشاعر إلى الفخر؛ ليرد على زوجته بأنه الأوحد في شجاعته، وبسالته، فنجد حضور الزمان يتجلى في: (الغد)، و(سرى الليل)، و(إرشاد القوم)، وتكرار مفردة "الليل". كل هذا الحضور أوثق العلاقة بالحوار الشعري، ومن خلاله ظهر صوت الشاعر وزوجته عندما كانت تعذله على طلبه، وعبر تعاليها على العيش معه، فكأن هذا يبرر للشاعر اعتماده الفخر أمام زوجته، ويهي من حضور الصوت الواحد المتمثل في صوت الشاعر حين يناديها (أفاطم). ويسترسل بأنه كان يسري الليل في الظلام، وفي شهر جمادى شديد البرودة، وأنه يرشد القوم في ليلة الدجى، كل هذا الإحساس بالزمان وتعالقه بالحوار الشعري أظهر أهمية الارتباط بينهما من حيث حضور الفخر بالذات في موضوع العذل.

بناء على ما تقدم نجد أنَّ الحوار الشعري يأتي في الزمان الطبيعي لدى الهذاهين، لكنه لا يمثل حضورًا كثيرًا بالنسبة للزمن النفسي. فنراه يرد -مثلا- في موضوعات الغزل والحرب والعذل.

وأظهرت الدراسة بأنَّ الزمان الطبيعي لا يأتي من أجل التعاقب والدوران الزمني فحسب، بل نرى أنه يتصل بالحدث، وبواقعيّه؛ لأن بعض الشعراء يسعون من خلال الأزمنة الطبيعية إلى إضفاء بُعدٍ من المصداقية والواقعية على القصة الشعرية التي يوردونها في نصوصهم الشعرية.

#### ٢- الزمان النفسي:

إنَّ اهتمام الهذليين طلومان الطبيعي ، وتعالقه بالحوار الشعري يمثِّلُ عنايةً مهمة عبر نصوصهم الشعرية، إلاَّ أنَّ هذا الاهتمام تتسع دائرته، وتتضاعف، عندما يتناول الشعراء الزمان النفسي، فهم يعتنون به؛ ليكشفوا عن خوفهم من المجهول الذي طالما كان يتهددهم بالموت في الكثير من المواقف المتصلة بالدهر، ولكونه يُعَدُّ مقياسًا في الكشف عن إحساسهم الذاتي بالزمان في النص الشعري.

لقد كان للشاعر العربي في الجاهلية "موقفه من الزمان الذي يتجسد عنده بالدهر أو هكذا كان يرمز للزمن بهذه الكلمة. وكانت تعني لديه الخطر الذي يهدد الإنسان، بوصف الزمان عاملاً مهددًا للبقاء والحياة معًا" (١)، وبهذا الموقف يمكننا أن نشير إلى أهمية حضور الدهر بوصفه زملً متطاولاً، ومتصل المدة في النص الشعري القديم ؛ لأنَّ الشاعر وفق هذا التصور يحاول أن ينطلق منه إلى مراقبة حركة الأشياء من حوله، وربما كان من خلاله يستشعر الحضور النفسي في نصه الشعري؛ ليتأمل الحركة الدائرة المتمثلة في سلطة الدهر، حين يأتي على الكثير من الأشياء المحيطة به، بالإضافة إلى ما يتيحه هذا الزمان من إحساس بالهيطرة التامة لدى الهذليين يبدو أن حضوره يفوق حضور الزمان الطبيعي داخل النص الشعري.

وفيما يبدو أنَّ مقولة: (الزمان يتجسد عند الشاعر القديم في الدهر) تكشف بعضًا من خصائص الزمان النفسي في ال نص الشعري لدى الهذليين، إذ إنَّ الشاعر الهذلي حين لجأ إلى (الدهر) لجأ إليه من حيث كونه زمنًا متصلاً ومخيفلً للكثيرين منهم، لاسيما في السياق الرثائي، وبهذا تتشكل العلاقة عبر الصراع الذي يحدثه الدهر -في نظر الشاعر - بين الحياة والموت؛ إذ

<sup>(</sup>۱) ((موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي)). محمد زكي العشماوي. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت. ط۱۹۸ م. ص: (۱۹۶).

إنَّ هذا الصراع يظهر بعضًا من الخصائص المعنوية التي تجعل من الدهر زمنًا مسيطرًا على فكر الشاعر، ومقلقًا، ومتكررًا في كثير من النصوص الشعرية.

يمكن أن نضيف لهذه الخصائص المعنوية خصائص أخرى تتحدد من خلال الشعور الذاتي بالزمن سواء أكان عبر الارتداد إلى الماضي، أم استقبال الزمن الآتي؛ لأنَّ هذا الزمان يقوم على الإحساس بسلطة خاصة تسيطر على تفكير الشاعر العربي، وكأنَّ مفهوم الزمان حين يتحدد وفق هذه الخصائص المعنوية يتشكل من خلال الإدراك الذاتي للشاعر، إذ نجد أنَّ طريقة إدراكه تستمد من الشعور والإنفعال والإرادة؛ لأنه زمان (كيفيّ) لا تنفكُ فيه الذات عن الموضوع. (1)

ولو تتبعنا الشعر الهذلي لرأينا أن هذا المفهوم يتردد لدى الهذليين في العديد من الموضوعات الشعرية، لاسيما المتصلة بالرثاء، وما يتصل بالوقوف على الطلل، إذ يكشفان عن بعض خصائص الزمان النفسي لدى بعض شعراء هذيل. فيجد المتلقي حضورًا للزمان المستقبلي المخيف في الدهر والأيام حمثلاً عبر العديد من السياقات الرثائية ، وقد يج في الوقوف على الطلل استلهامًا للزمان الماضي.

وهذا يمكننا تتبع بعض خصائص الحضور النفسي للزمان من خلال ما سنعرض له من نصوص شعرية تظهر من شأن هذين الموضوعين في الشعر الهذلي، لا من أجل ارتباطهما الوثيق بالزمان فحسب؛ بل لأهما يمثلان تحولاً زمنيًا عبر الأزمنة الثلاثة، ويكشفان عن تأمل الشعراء للأثر الزمني المسيطر على تجارهم الشعرية ، إذ نجد الشاعر ينطلق من الحاضر إلى المستقبل في كثير من النصوص الرثائية، ونجد كذلك في المقابل شعراء يرتدون من الحاضر إلى الماضي في بعض النصوص الشعرية التي تتضمن موضوع الطلل.

وفي الشعر الهذلي تتكشف النصوص الشعرية عن أهمية حضور الزمان في الرثاء، حين يلجأ الشاعر إلى إظهار أهمية المرثى، ويكشف عن سيطرة هذا الزمن المقلق للشعراء.

\_

<sup>(</sup>١) انظر ((الإحساس بالزمان...))، علي الغيضاوي، (١/١٦).

لذا سريقف الدراسة على بعض النماذج الشعرية التي حسدت معاناة الشاعر الهذلي ح ول الزمان النفسي، والتي تناولت الإحساس الفاجع بالزمان، وبرزت من خلال حضورها في الحوار الشعري.

ومن النماذج الشعرية التي تناولت الزمان في الرثاء، وحسدت هول الدهر ، ما نجده في حوار صخر الغي مع حمامة حين رثا ابنه تليداً(١):

بسَبْلُلَ لا تن ام مع اله جود بواحــدةٍ وأس ـــأل عن تَلِيدي فق لت لها ؟ فأما ساق حُ رِّ فبان مع الاوائل من ثم ود بع\_ينك آخ \_ر الده \_ر الجديدِ وتأنيب ووج \_\_دانٍ بع \_يد

وما إنْ ص \_وتُ نائحةٍ بَليْل ت جهناغ اديين فسايلتني وق الت لن ترًى ي أبداً تل يداً 

حاور الشاعر هنا حمامة فجعت بولدها كما فجع هو بموت ابنه، وابتدأ بالزمن النفسي الذي يشكل همَّا يسيطر على أحاسيسه، وهو يعيش اللحظة المؤلمة، بينما يكون المكان عنصرًا له فاعليته في هذا السياق؛ إذ يحرك داخل الشاعر كوامن الذكري وقت مروره به ليلاً.

فيتجلى الراوي العليم في الكشف عن معرفة أطراف الحوار ببعضهما بعضًا، إذ نجد الشاعر يعلمُ مصيرَ ابن الحمامة، كما أنَّ الحمامة تنفي إمكانية رؤية الشاعر لابنه ؛ وبمذا يفجأ كل واحد منهما الآخر بمذه الإجابة التي تحيل في دلالتها على الاستسلام لحقيقة الموت من كلا الطرفين، وتكشف عن الإحساس الذي طالما أقلق الشعراء الهذليين وغيرهم ممن تطرق لمرارة هذه الحقيقة في ديوان الشعر العربي.

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى حضور الزمن، فحين قال الشاعر عن ابن الحمامة بأنه : "بانُ مع الأوائل من ثمود"، دل ذلك على الزمان الماضي، بينما نرى أن ردها كان يشير إلى النفي لرؤية الابن مجددًا من خلال الإشارة إلى الزمان المستقبل:

<sup>(</sup>١) ((الشرح)): (١/٣٩٢).

## وقالت لن ترى أبداً تليداً بعينك آخر الدهر الجديد

ومما يؤكد عناية الشاعر بالزمان ، وامتداده، وسيطرة حضوره من خلال الألفاظ الدالة على اتصال الحاضر بالزمن الماضي ما نجده في هذه الألفاظ التي تعلي من شأن الزمن الماضي ولا تغفل المستقبل وفق ما تشكله رؤية الشاعر المسيطرة على النص. إلا أن الزمان قد يمتد إلى حضور المستقبل في حواب الحمامة (الدهر الجديد) إمعانًا في الفقد، وانكسارًا للوصول إلى النتيجة المؤلمة التي لا مفرَّ منها حين يواجه الإنسان الموت؛ لذا قد نجد ما يبرر حقيقة الاستسلام إلى الموت في قول الشاعر:

كلانا رَدَّ صاحب بيأس وتأنيب ووجدان بعيد.

وربما تتضح الصورة أكثر في أهمية حضور الزمان عبر السياق الرثائي ما نجده عند الشاعر الهذلي ساعدة بن جؤية حين رثى ابنًا له، إذ يقول في هذا السياق<sup>(۱)</sup>:

لعمركَ ما إنْ ذو ضهاء بِهِيِّنٍ ولو سامني الماني مكان حياته وقال اشترط ما شئت إنك ذاهب لقلت لدهري إنه هـو غُزوتي

عليَّ وما أعـطيتُهُ سَيْبَ نائلِ أناعيمَ دهرٍ من عـبادٍ وجاملِ بِحكمكَ من شفعِ المنى والجمائلِ وإني وإنْ أَرْغَبْتَنِي غيرُ فـاعلِ

وفيما يبدو أنَّ الشاعر أراد أنْ يعلي من شأن الزمان عبر رؤيته النفسية حينما خاطب الدهر؛ لكونه هو من اختطف ابنه وغيَّبهُ عن ناظريه. كذلك نجد في لغة الشاعر إعلاء من لغة التشبث بالحياة التي كان يرجوها لابنه، إذ يقول: "ولو سامني الماني مكان حياته"، أي لو سامه الموت وخيره بمكان ابنه لافتداه، وبازاء هذا نجده سرعان ما يعود إلى حقيقة الاستسلام للموت المتمثل في الدهر، إذ نرى الحقيقة تتجلى في قول الدهر: "وقال اشترط ما شئت إنك ذاهب "، وهذه الحقيقة التي تحمل في طياها التهديد بالموت والفناء تظهر سيطرة الزمان النفسي على كثير من تعابير الشعراء الهذليين.

(١) معنى ذو ضهاء: موضع دفن ابنه فيه وفي رواية (ضها). سَيْبَ: كثير. سامني الماني: يعني الدهر أي دهري أراده مني وعرض ذلك عليّ. غُزوتي: يريد الذي أغزو وأطلب. ((الشرح)): (١١٨١/٣).

أما الشاعر أبو ذؤيب فقد ذهب إلى تأمل الزمان في "عينيته" تأملاً يكرّس النظرة النفسية للزمان الذي يحمل في طياته التوجع والجزع، وعدم الاستقرار للكائنات الحية حين يقول(١):

والدهر ليس بمعتب من يجزعُ منذ ابتذلت و مثل مالكَ ينفعُ إلاَّ أقض عليك ذاك المضجعُ أودى بني من البلاد وودعوا بعد الرق اد وع بي المعدد الرقاد وعلام المعدد الرقاد والمعادد والعدد الرقاد المعادد والعادد والمعادد و أمن المنون وريبها تتوجع قالت أميمة مالجسمك شاحباً أم ما لجنبك لا يلائم مضجعا فاحبتها أن ما لجسمي أنه أودى بني وأعقبوني حس حرة

ففي هذا المشهد الحواري نجد الالتقاء بين المنون والدهر حيث يشكلان النهايات لكل الأحياء، ويجسدان العلاقة التي رسمها الشعراء الهذليون للزمان "الدهر" في ضوء التطرق للصراع الأبدي بين الحياة والموت.

وحضور الزمان في البيت الأول يحيلنا على الحوار الداخلي، إذ نجد أن الالتقاء بين المنون والدهر يحدث هزة نفسية وصادمة للمتلقي، فالبداية هنا تعد بمثابة المركز الذي يحدد النص ويوجهه.

فالشاعر يتعجب من هذه الذات التي تظهر الألم والحسرة لما ألمَّ بما من وقع المنون، وهي تدرك أن ذلك لا يغير من الأمر شيئًا، إلا أنه يظهر من تجلده أمام هذه الفاجعة، ويظهر أنه ثابت لا يتضعضع أمام الآخرين؛ حتى لا يُري الشامتين به حال الضعف والهزال.

يهتم بعض الشعراء الهذليين بالزمان عند إشار قم للدهر في قصص الرثاء الاستطرادي، فيولونه عناية أكبر حتى تغدو هذه العناية تقليدًا فنيًّا يسري بين الشعراء، ويتشكّل في لازمة تتكرر عبر ديوالهم الشعري، فتصبح عبارة "الدهرُ لا يبقى على حدثانهِ" لازمة شعرية (٢) لكل

<sup>(</sup>١) ((الشرح)): (١/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً: ((الأسلوبية والتقاليد الشعري)). د.محمد أحمد بريري. ص(٣٩) ، و ((بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين))، د. محمد خليل الخلايلة، ص: (٢٢٨).

بداية حكاية سردية توازي الحدث الرئيس. وفي ذلك يتناول أحد الباحثين اللازمة مشيرًا إلى أنَّ "الهذليين قد انشغلوا بفكرة مشتركة حفزهم إلى هذا التكرار الواضح، وهي فكرة المصير الحتمي الذي يجلبه الزمن"(١).

هذه الإشارة التي تؤكد الارتباط بين الاستدعاء الزمني والتأمل في الصراع المتجدد بين الحياة والموت ندرك مدى حساسية الشاعر الهذلي إزاء الزمان في صورتيه الطبيعية والنفسية، مما عمَّق فكرة التكرار للزمان النفسي، وتكرار "الدهر والأيام" على وجه الخصوص بداية كل حكاية جديدة. وربما هذا الإحساس يعلي من شأن حضور الزمان في النتاج الشعري للهذليين الذي بات كاشفًا عن وعي الشعراء بالفعل الزمني في الأحياء، وكاشفًا عن هذه النظرة التي تخبىء تأملاً في الصراع بين الحياة والموت.

ويمكن أن نجعل هذه اللازمة الشعرية مدخلاً لقراء ة الزمان النفسي لدى بعض الشعراء الهذليين، إذ نلمس عبر هذه اللازمة سطوة الدهر لد يهم لاسيما في السياق الرثائي عندما يفجعهم الموت بأحد المقربين له م، كما يلحظ هنا العلاقة التي يجسدها الشاعر بين الزمان والحوار الشعري.

<sup>(</sup>١) ((الأسلوبية والتقاليد الشعرية)). ص: (٤٠).

وأما الزمان في الطلل فيعدُّ أهم التحولات زمنيًا كما يذكر ذلك بعض الباحثين (1). إذ يرى الدكتور عبدالعزيز محمد شحادة أنَّ (الأطلال) تعدُّ تحولاً لزمان مباشر يتمثل في (الدهر/ الزمان) أو ما يندرج تحتهما، ويؤكد بأنَّ "معنى الزمن الراسخ في ذهن الجاهلي قد اتخذ صيغة مباشرة للتعبير عنه تتمثل في ألفاظه المباشرة (الزمن والزمان والدهر) وأن الشاعر عبر عن هذا المعنى الأساسي في صور أخرى هي (الأطلال، والشيب، والموت) "(٢). وبهذا الرأي الذي يؤكده الباحث يسعى إلى قول: إن الطلل أحد أهم التحولات الزمانية، دون الإشارة إلى نوعية الزمان المسيطر على هذه التحولات غالبًا ما يجيء كاشفًا عن رؤية الشاعر النفسيق، وتكشف فكرة التحولات والانتقال من الحاضر إلى الماضي لتتبع أثر الزمان في الطلل، والارتداد إلى الوراء، عن جمالية حضور الزمن النفسي في ضوء ما يتبحه الحوار الشعري.

وفي المقدمة الطللية يرتبط الزمان بالمكان، من خلال الارتداد إلى زمن مضى يسعى الشاعر إلى الانطلاق فيه من اللحظة الحاضرة إلى مخاطبة المكان "الطلل" أو التحدث إلى المحبوبة؛ لذا نجد من يشير إلى " أنَّ الشعر العربي كما يفهم من اشتقاقه بدأ أول الأمر في صورة نجوى بين المرء ونفسه يترجم بها عن مشاعره، ويتغنى فيها بآماله، وآلامه وعواطفه ونزعاته كلما طال عليه الليل، أو امتد به الطريق، فيحيل تلك المشاعر والعواطف ألحانًا عذبة، وأغاريد شجية. وأي شيء أحب إلى نفسه وألصق بفؤاده من حبيبته يسترجع ذكرياته معها حلوها ومرها، أو يبثها هواه وشكواه، إنْ قدر له أن يلقاها أو يلقى من يلقاها فإن حال الزمان بينهما فارتحلت عن ديارها على عادة البدو، لم يجد سوى الربع الخالي يروي أرضه بدموعه حينا، ويسأله عن ديارها على عادة البدو، لم يجد سوى الربع الخالي يروي أرضه بدموعه حينا، ويسأله عن

<sup>(</sup>۱) راجع: كتاب ((الزمن في الشعر الجاهلي)). د. عبدالعزيز محمد شحادة. دار الكندي للنشر والتوزيع. الأردن. ١٩٩٥م. ص: (٧٨). وهناك وجهة نظر أخرى تتركز حول فكرة التحولات في العبور والانتقال؛ إذ يذكر صاحب كتاب ((الوشم في الشعر الجاهلي)). د. فايز القرعان. المؤسسة العربي للدراسات والنشر. بيروت.ط١، ١٩٩٨م، – وهو هنا يصدر عن رأي أستاذه الذي أشرف على رسالته، ورسالة الدكتور (عبدالعزيز محمد شحادة) الدكتور عبدالقادر الرباعي – بأن الطلل يعد "نقطة عبور للزمان من الماضي إلى المستقبل". انظر الكتاب ص: (١٤٣). وإن كان الرأي الأخير يرى بفكر ق الانتقال والعبور للزمن. إلا أنَّ كلا الرأيين واحد يدور حول فكرة التحول الزمني.

<sup>(</sup>٢) ((الزمن في الشعر الجاهلي)). د. عبدالعزيز محمد شحادة. ص: (٧٨).

الحبيبة الراحلة أحيانًا، ويتلمس في حوانبه موطئ أقدامها، ومضجع جنبها فإذا أعياه التمسها هناك، التمس صورتها في وجه القمر، وتسمّع حديثها في هديل الحمائم، وتنسم أنفاسها عند الأصائل والأسحار "(۱). وفي ضوء ما تتيحه هذه الرؤية من أهمية إلتقاء الحوار الشعري بالزمان عبر الأطلال يمكننا أن نتتبع ذلك في ديوان الشعراء الهذليين.

والشعر الهذلي لا يخلو من ال نصوص الشعرية التي احتوت المقدمة الطللية بوصفها تحولاً زميناً تتجلى فيها رؤية الشاعر حول الحياة والموت، كما ألها تبين عن فكرة الصراع بينهما؛ لذا فإن التحول الزمين يعيني الانتقال الذي يتأمل الشاعر فيه زمنين يترددان بين الماضي والحاضر، فعندما يتأمل الشاعر الزمن الماضي من خلال اللحظة الحاضرة؛ فإنه يعمد إلى الزمان النفسي أملاً في تأمل الفارق الزمين بين اللحظتين، واختزالاً للأحداث وتوظيفها عبر حضورها في الزمن. فتكون الأطلال بمثابة كشف الشاعر عن رؤيته حول ما يحيط به في عالمه الخاص. وتبدو رؤيته الذاتية للعالم المحيط به رؤية تشاؤمية هاربة من زمن إلى آخر.

فالحوار الشعري من خلال المقدمة الطللية يرصد التجليات الداخلية لذات الشاعر عبر الحوار الداخلي، فتكشف بعض النصوص الشعرية عن هذا الشعور، كما أنها تحاول أن تسجل هذا التحول الزمني بطريقة أو بأخرى.

وقد تناول الشعراء الهذليون المقدمة الطللية في العديد من النصوص الشعرية، ومن أبرزهم أبو ذؤيب الهذلي، حين قال<sup>(٢)</sup>:

عن السَّكْنِ أم عن عهدهِ بالأوائلِ وأقطاع طُفْيٍ قد عفَتْ في المعاقلِ عفا بعد عهد من قطارٍ ووابلِ

أساءًلْت رسم الدار أم لم تسائلِ عفًا غير نؤي الدارِ ما إن تبينُهُ لمن طَلَلٌ بالمنتصى غيرُ حائلِ

<sup>(</sup>١) ((الشعر العربي بين الجمود والتطور)). محمد عبدالعزيز الكفراوي. دار القلم. بيروت. د.ت. ص: (٣٤).

<sup>(</sup>٢) معنى كلمة السَكن: أهل الدار، سكانها. بالمنتصى: أعلى الواديين ويقال موضع. غير حائل: لم يمر عليها حول. الوابل: المطر الشديد الوقع. العظيم القطر. الطلل: شخص ما يبدو لك من المنزل، وشخص كل شيء "طلله". دعس: شدة الوطء، وهو تتابع الآثار. ومبرك جامل: جماعة الأبل باركة في موضعها "المبرك". عفا: درس وأنمحى. نؤي: حاجز يحفر حول البناء ليرد السيل. عوذ مطافل: العوذ جميع وواحدها عائذ، وهي الحديثة العهد بالنتاج. ومطافل معها أو لادها، والواحد مطفل. وأقطاع طفي: قطع من خوص المقل "سعف النخل" واحدتها طفية. المعاقل: جمع معقل وهو المنزل الذي نزلوه وحفظوا ما لهم فيه. ((الشرح)): (١٤٠/١).

يشير البغدادي في (خزانة الأدب) إلى حضور الحوار الشعري في هذه الأبيات حين تطرق إلى معنى المساءلة؛ بأنها مفاعلة تكون من اثنين، وهذا اتساع على عادتهم... وتقديره أساءلت رسم الدارِ عن السكن أم عن عهده بالأوائل، أم لم تسائل، إذا جعلت عن السكن متعلقة بالفعل. خاطب نفسه على طريق التحزن والتوجع،... ويضيف أنَّ: السؤال عن السُّكن أنفسهم غير السؤال عن مدة العهد بهم، فلهذا فرَّق. والأوائل هم السكن، ولكن فخم شأنهم بأن أعاد اسمهم الظاهر، و لم يقل عن عهده بهم (۱).

يتجلى الحوار الداخلي في هذا النص من خلال التجريد، إذ أراد الشاعر سؤال الطلل - بوصفه مكانًا لا يزال يحتفظ بذكرى قديمة - عن أحبته الذين ذهبوا بفعل الزمان، فلو تتبعنا الألفاظ الدالة على الزمن كلفظتي: (عفا، والعهد) لوجدنا أن حضورها الزمني يأتي في سياق التحول الذي يشهده المكان. إذ إنَّ ما أصاب المكان من انمحاء جاء مناقضًا لما كان عليه في عهد سابق، وبهذا نرى تجدد المقاومة المكانية في بعض الأشياء الكامنة في الطلل عبر: (نؤي الدار، ودعس آثار، ومبرك جامل)، هذه الأشياء الصامدة في وجه الزمان تكشف عن فاعلية العلاقة بين الحوار الشعري والزمان. إذ يؤكد أحد الباحثين بأنَّ ذات الشاعر هنا انقسمت إلى ذاتين: ذات متألمة وذات متخيلة، فبالتالي "يدور الحوار بين الذات المتألمة، والذات المتخيلة لتبوح الذات بما يدور في داخلها من أحاسيس، وتحدث المساءلة، فالمسؤول عنه تلك الحياة المندثرة النقاع النقاء الزمن الماضي، والسائل هي الذات التي أحست بمرارة الاندثار وحتمية الفناء"(٢).

(۱) ((خزانة الأدب)). عبدالقادر بن عمر البغدادي. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: الدكتور محمد نبيل طريفي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: ۱ /۱۱۸ هـ، (۷۰/۵).

<sup>(</sup>٢) ((بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين)). الدكتور محمد خليل الخلايلة. ص: (٢٦٢).

و بهذا يتجلى الحوار الداخلي عبر ما يتيحه النص من فاعلية الحضور الزماني المتمثل في المقطع الأول من القصيدة، حيث المساءلة التي يسائل فيها الشاعر الزمان؛ فكان الحوار متعالقًا مع ما يقدمه الزمان من فاعلية داخل النص الشعري.

وقد نجد بعض شعراء هذيل الذين سألوا الأطلال، وصوروا فاعلية الزمان في هذه الأمكنة التي اندثرت، وشكَّلَت تحولاً زمنيًا ينتقل من خلاله الشاعر عبر لحظتين زمانيتين من الحاضر إلى الماضي؛ يصدرون عن شعور وأحاسيس ملؤها الأسى والحسرة على ما انفرط من الزمان. ومن هؤلاء الشعراء الشاعر عامر بن سدوس الخناعي حين تناول هذه الأطلال، وفق ما تتيحه من فاعلية زمانية، إذ يقول<sup>(۱)</sup>:

ألم تسلُ عن ليلى وقد نَفِدَ العُمْرُ وقد هاجني منها بوعساءِ قرمدِ يظلُّ بــها الداعي الهديلِ كــأنَّهُ وإنْ تبكِ في رسمِ الديار فإنَّـها فإنْ أُمسِ شيخًا بالرجيع وولْدَةً أُسَائِلُ عنهُمْ كلَّما جاءَ راكبُ

وأوحشَ من ليلى الموازجُ فالحضرُ وأجزاعِ ذي اللهباءِ من رزلةٌ قفرُ على الساقِ نشوانٌ تميلُ به الخَمْرُ ديارُ بني زيدٍ ، وهل عنهُمُ صَبرُ ؟ ويُصْبِحَ قومي دونَ دارِهِم مِصرُ مقيمًا بأملاح كما رُبطَ اليعرُ

الشاعر هنا يبتدئ بالتجريد المحض باعتباره حوارًا داخليًا يتركز حول المساءلة، من أجل التعبير عن حبه لليلى، ومن أجل تذكر حضورها في (الطلل/ المكان) الذي احتضنها في زمن سابق، أما في الزمن الحالي (زمن الخطاب) فقد أصبح المكان فيه موحشًا بعد ليلى، فنجد الشاعر يعبّر بالاستفهام التعجبي؛ ليؤكد على استمرارية حبه لليلى، على الرغم من تقدمه في العمر، ومن ابتعادها عنه. وهذا ما يؤكده الشاعر في البيت الثاني حين يشير إلى تفاعله مع ذكراها التي أثارها مروره بالمكان.

<sup>(</sup>۱) وهو عامر بن سدوس الخناعي. كان يعزى هو ورهطه إلى خزاعة. شاعر هذلي مقل. ومعنى كلمة الموازخ والحضر ووعساء قرمد و ذي اللهباء: كلها مواضع. أجزاع: منعطف الوادي. اليعر: الجدي، أي أنا مقيم لا أبرح، كالجدي المربوط. ((الشرح)):  $( \Upsilon V/\Upsilon )$ . وتروى للبريق:  $( \Upsilon V/\Upsilon )$ . والأصح أنها لعامر بن سدوس حيث عزاها ابن جني له في كتابه ((التمام في تفسير أشعار هذيل)) ص:  $( \Upsilon V )$ .

فلم يبقَ أمام الشاعر سوى العودة إلى الزمان الماضي ليسلو بهذه الذكرى الحميمية، فكأنَّ الحوار الداخلي أسهم في الكشف عن فاعلية الزمان النفسي داخل النص الشعري.

وبناء على ما تقدم نرى أنَّ بعض الشعراء الهذليين من خلال قصص الرثاء الاستطرادي يثيرون فكرة التغير والتحول الزمني عبر ما يتيحه الزمان النفسي الذي يتسع للقضايا الكبرى، ويعطي للشاعر الهامش الأكبر في إيراد رؤيته الفنية تجاه موضوعات مهمة تتصل بمصير الكائن الحيّ.

وتسيطر فكرة الدهر لدى الشعراء الهذليين باعتبارها تحولاً زمنيًا يتأمله الشاعر فيمن حوله من الكائنات؛ وليعيش حالة تأملية يتأمل فيها الصراع بين الحياة والموت عبر الانتقال من فاجعة الزمان الحاضر إلى الخشية مما يخبئه الزمن الآتي. والتحولات الزمنية في الشعر العربي القديم لا تقف عند موضوعات الرثاء فحسب، بل قد نراها تتجلى في موضوعات أحرى كالتحول الزمني المتمثل في الطلل.

إنَّ رؤية الشاعر الهذلي حول الزمان أصبحت تمثل إحساسًا مسيطرًا على كثير من مشاعره النفسية، فتشكَّلت رؤيته حول ما يحيط به من عالم وفق هذا الاحساس المرهف بالزمان. والمخيف لكونهم لم يستطيعوا مواجه ة القوة الغيبية المتمثلة في الدهر مباشرة ، بل حاولوا تشكيل رؤية متقاربة حول هذا الزمان، فلحأوا إلى الزمان باعتباره تحولاً من زمن إلى زمن آخر، وقد يكون انتقاليًا في الرثاء من حيث هو رؤية استباقية وتقدمية في تأمل الشاعر للزمان من الزمن الآتي والمستقبل، وقد يكون رؤية ارتدادية في الطلل من الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي.

والحوار الشعري هنا يشارك في رسم الصراع الداخلي لدى الشاعر الهذلي، ويرصد حركة الشخصية وتأملها داخل القصة الشعرية. فلو تتبعنا بعض النصوص الشعرية المتكئة على الحوار الداخلي مثلاً؛ لوجدنا أنَّ الحوار بها يكشف عن الصراع الداخلي الدائر في ذات الشخصية، ويسهم في تتبع الرؤية الزمانية داخل النص الشعري.



#### المبحث الثالث : علاقة الحوار بالشخصية.

#### مدخل:

جاء في لسان العرب أن مادة (ش خ ص) تعني الإنسان أو غيره ؛ لأنَّ الشخْصَ: "جماعة شخصِ الإنسان وغيره، مذكر، والجمع أشخاص وشخوص وشِخاص... والشخص: سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد... والشخص: كل جسم له ارتفاع وظهور، والمراد به إثبات الذات فاستعير لها لفظ الشخص" (۱). يرتبط مفهوم الشخص في المعجم اللغوي بالإنسان وغيره ممن يقوم مقامه من حيث الارتباط بجسمٍ ما ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرتبط بالرؤية والنظر؛ لذا يمكننا أن نشير إلى حضور أمرين في المفهوم: أحدهما معنى التجسيد، والآخر: فاعلية الرؤية المصاحبة لهذا الجسد أو ذلك الشخص.

ومفردة (الشخصية) مُحْدَثَةً كما جاءت في المعجم الوسيط؛ إذ تعني "صفات تميز الشخص من غيره. ويقال: فلانٌ ذو شخصية قوية: ذو صفات متميزة وإرادة وكيانٍ مستقل"(٢). وبهذا المفهوم الذي يُعدُّ تطورًا في تعريف الشخص لكونه اهتم بالصفة الملازمة للإنسان، ولاستقلاله بالكيان الذي يميزه عن الآخرين، يمكننا الانطلاق في تعريف الشخصية الفنية داخل العمل القصصي من هذا المنطلق.

فللشخصية تعتبر عنصرًا مهمًا من عناصر العمل القصصي؛ بل العنصر البنائي الأوحد الذي يشكل بقية العناصر البنائية في القصة، ومن خلال الدور الذي تقوم به الشخصيات وما يرتبط بها من أفعال داخل القصة تتكون العلاقات السردية، إذ تمثل الشخصية "العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية الأخرى بما فيها الإحداثيات الزمنية والمكانية

<sup>(</sup>١) ((لسان العرب)): (٧/٥٤).

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. مصر. ص: (٤٧٥).

الضرورية"(۱). ولعلَّ هذا التواصل –عبر العلاقات بين الشخصية والعناصر الأخرى – قد أثمر عن أدوار أصبحت مثار اهتمام كثير من النقاد في العصر الحديث ممن تناولوا الشخصية القصصية بالدرس والبحث الأدبيّين، إذ تولدت آراء تميز الشخصية، عن المؤلف، وعن البطل، وآراء تخلط بين هذه الأدوار. ومن هذه الآراء التي تخلط بين مفهومي (البطل/ وشخصية الشاعر) ما نجده لدى الدكتورة مي خليف التي ترى أنَّ مفهوم البطل معادل للشخصية (1)، وانطلاقًا من هذا يمكننا أن نبين بعض أدوار الشخصية القصصية داخل العمل القصصي.

ودور الشخصية داخل القصة الشعرية غالبًا ما يقوم بأدا كلها إما إنسان (مدار البحث) أو حيوان أو أشياء أخرى كالقوس أو السيف أو الدار، أوما يجيء في مقام الشخصية ويسدُّ مسدَّها، ومن هذه الأدوار مثلاً:

## ١ – دور الشاعر:

وأقصد بالشاعر هنا باعتباره مؤلَفلً للقصيدة أو القصة الشعرية، والذي يمكنه القيام بدور البطل أو إحدى الشخصيات من خلال ما يورده داخل العمل القصصي ؛ لأنه هو من يحمل الشخصية الرئيسة، ومن ينسب له العمل الفني. لذا فإنَّ دوره يبرز هنا بكونه مؤلفلً للنص الشعري. وهذا لا يمنع من حضوره في النص الشعري بوصفه ساردًا أو راويًا أو بطلاً، ولكن مع ملاحظة وجوده وحركته داخل النص الشعري.

#### ٢ - دور البطل:

أما دور البطل فيتصل بمعنى البطولة أي الشجاعة والتفرد، والذي يتمتع بالمواجهة والصراع؛ لذا نجد أنَّ المفهوم اتصل بالشخصية من خلال تسرب هذا الفهم عبر العصور التاريخية؛ حين جاء دور البطل رئيسًا في العمل القصصي. وبهذا المنطلق يمكننا أن نلحظ "أنَّ مفهوم البطل صار مختلفًا عن مفهوم الشخصية فيما بعد، بوصف البطل معطى وصفيًا

<sup>(</sup>١) ((بنية الشكل الروائي)). حسن بحراوي. المركز الثقافي العربي. المغرب. ط/٩٩٠. ام. ص: (٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر فصل "الشخصية" من كتاب: ((العناصر القصصية في الشعر الجاهلي)). ص: (٢٧).

للشخصية، لكنه ليس هو الشخصية دائمًا" (١)؛ لأنَّ البطولة قد تنبثق عن شخصيات ثانوية داخل القصة الشعرية كما ستبين الدراسة لاحقًا.

## ٣- دور الشخصيات الأخرى:

بعد أن تعرفنا على الشاعر وحضوره باعتباره مؤلفًا وشخصيةً ثابتة في أغلب النصوص الشعرية القديمة. وعلى البطل بوصفه أبرز الشخصيات في القصة الشعرية؛ تظهر لنا شخصيات أخرى؛ كالشخصيات الثانوية: المرأة، الرجل، الأطفال... إلخ. حيث تمثل هذه الشخصيات أصواتًا أحرى مغايرة للشخصية الرئيسة داخل النص الشعري.

هذه أهم الأدوار التي ته هبالشخصية القصصية في الشعر العربي، ولعل هذا يقودنا إلى تتبع العلاقات بين الشخصيات من خلال ما يتيحه الحوار في الكشف عن نفسية الشعراء حول ما يحملونه من أقوال وآراء تجاه الشخصيات الأحرى داخل العمل الإبداعي؛ لأن علاقة الشخصية بالحوار الشعري تعدُّ أبرز العلاقات السردية التي تسهم في رفد القصة، وتميط اللثام عمَّا تضمره الشخصيات من أقوال داخل النص.

هذا نجد أنَّ هذه الأدوار تشكل أصواتًا متعددة في كثير من النصوص الشعرية، فنرى بعض الشعراء يبنون نصوصهم على نمط الحوار الخارجي ، بينما نرى بعضهم يبنونها على أسلوب الحوار الداخلي.

وبناء على هذا فإنَّ تقسيم الحوار الشعري من خلال هذا المبحث سيكون تقسيما يقوم على: الحوار الخارجي و الحوار الهاخلي بحسب العلاقة القائمة بين الشخصيات ، كما أنَّ التقاء هذه الشخصيات عبر التواصل الحواري مع شخصيات أخرى في النص يفتح المحال إلى تأمل رؤية الشاعر إلى هذه الشخصية. فتتحدد بعد ذلك نقاط الالتقاء أو الافتراق عبر العلاقة السردية القائمة بين الحوار الشعري والشخصية. ولعل هذا التقسيم لدراسة الحوار الشعري في النص العربي القديم يوضح العلاقة بين الشخصية والحوار باعتبار أنَّ الشخصية هي المُنْتِجُ

<sup>(</sup>١) ((الشخصية في قصص الأمثال العربية)) (دراسة نقدية) إعداد: ناصر بن صالح الحجيلان. رسالة ماجستير. جامعة الملك سعود، قسم اللغة العربية وآدابها. عام ١٤١٩هـ. ص: (١٤).

الأول الله الشعرية، والأداة الحقيقية التي تقوم بنقل الأقوال أو حكايتها عبر ما يتيحه العمل الفني من هامش في إيصال هذه الأقوال؛ لذا ستكتفي الدراسة بتتبع العلاقات السردية للشخصيات الفنية داخل النص الشعري لدى الهذليين عبر الوصف والتحليل لبعض النماذج الشعرية.

## المطلب الأول: الحوار الخارجي.

الحوار الخارجي في الشعر أسلوب "يقوم أساساً على ظهور أصوات (أو صوتين على أقل تقدير) لأشخاص مختلفين" (١)، وبهذا التعريف الذي ساقه الدكتور عزالدين إسماعيل نجد أنه يتركز حول الحوار المباشر (الخارجي) بين الشخصيات، فيما يؤكد أحد الباحثين بأنَّ الحوار الخارجي "حديث شعري، يتناول موضوعات شتّى، للوصول إلى هدف معين، يدور بين طرفين أو أكثر في النص الواحد، سواء كان هذا النص قصيدة أم مقطوعة أم بيتاً واحداً" (٢). والحوار الخارجي بهذه الرؤية يكون في إطار القصة راسمًا للشخصيات، وكاشفًا عن وجود علاقة أفقية بين الشخصيات من خلال وجودها داخل العمل الفين، لذا يمكننا من هذا المنطلق أن نبحث عن الحوار الخارجي عبر أساليبه القولية الموجودة في الشعر الهذلي؛ لكونها تصب في دائرة التواصل الخارجي.

وبناء على ما تقدم فإنَّ الحوار الخارجي هو مجموعة الأقوال التي تدار من قبل الشاعر في القصة على ألسنة الشخصيات القصصية وفق الاتصال الخارجي لها، لذا فإن الحوار الخارجي يحقق الفعل الدائري بين الشخصيات.

أيعًدُّ الحوار الخارجي الأبرز حضورًا في الشعر العربي القديم، ومن أساليبه القولية (أسلوب قال وقلت) الذي يعد الأكثرُ تمثيلاً للحوار الخارجي . و ربما أول من أشار إليه من الباحثين العرب الدكتور عزالدين إسماعيل، حيث ارتأى لمن الشاعر العربي القديم (يروي) الحوار القصصي وفق هذا الأسلوب؛ لذا فإنَّ الشاعر بهذا يبتعد عن التحسيم الدرامي ويقترب من السرد القصصي (<sup>٣)</sup>، وفي الحقيقة بعد التأمل في العديد من ال نصوص الشعرية لدى الشعراء الهذليين نجد أن الحضور السردي بوصفه وظيفة للحوار الشعري يفوق بكثير الوظيفة الدرامية.

<sup>(</sup>١) ((الشعر العربي المعاصر))، الدكتور عز الدين إسماعيل، ص: (٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) ((الحوار في الشعر العربي...))، عبدالرحمن الفايز، ص: (٦).

<sup>(</sup>٣) ((الشعر العربي المعاصر))، الدكتور عز الدين إسماعيل، ص: (٢٩٨).

وعندما يُذْكُرُ الحوار القصصي في النص الأدبي يتبادر إلى الذهن مباشرة هذا الأسلوب، الذي ينتشر في النصوص الشعرية القديمة، ويمتدُّ إلى كثير من الأحداث الواقعية والخيالية، إلا أنَّ بروزه قد يتجلى في الجانب الواقعي بكثرة؛ ولعل تبرير هذا الحضور وكثرة تداوله يفسر حرص الشعراء القدامي على كسر حاجز الغنائية بموضوعية الأقوال الصادرة عن الشخصيات داخل القصة الشعرية، وبهذا فإنَّ الموضوعية تتركز من خلال الشخصيات حين تعرض أقوالها داخل النص الشعري، وانطلاقًا من هذا فإنه يمكننا تأمل أسلوب (قال وقلت) وفق ما نحن بصدده من تحليل بعض النماذج الشعرية لدى الشعراء الهذليين.

وربما يظهر انتشار هذا الأسلوب لدى الشعراء الصعاليك . وبالنظر إلى شعر صعاليك هذيل وتأمل قصصهم الحربية، وما سجلوه في قصص الفرار والإغارة؛ نجد ألهم لجأوا إلى الحوار الخارجي المتمثل في أسلوب (قال وقلت)، إذ يمثل الحضور الأك ثر في نتاجهم الشعري، وفي النص الهذلي على وجه العموم. ومن أمثلة هذا الأسلوب ما نجده في نصِّ قيس بن العيزارة الهذلي حين فهم (قوم تأبط شرًا)، إذ قال(1):

لعمرُك أنسى روعتي يوم أقتدٍ غداة تنادوا ثُمَّ قاموا وأجمعوا وقالوا عدوٌ مُسرِفٌ في دمائكم فَسَكَّنتُهُم بالقولِ حتى كأهم فقلتُ لهم شاءٌ رغيبٌ وجامِلٌ فقلتُ لهم شاءٌ رغيبٌ وجامِلٌ وقالوا لنا البلهاءُ أوَّلَ سُؤْلَةٍ وقد أَمرَتْ بي ربتي أمُّ جُنْدَبِ تقولُ اقتلوا قيسًا وحزُّ والسانَهُ ويأمُرُ بي شَـعْلٌ لأُقتلَ مُقْتلاً

وهل تَشْرُكُنْ نفس الأسيرِ الروائعُ بقتليَ سُلْكَى ليسَ فيها تنازُعُ وهَاجٍ لأعراضِ العشيرة قاطعُ بواقِرُ جُلْحُ أَسْكَنَتْهَا المَرَاتعُ فكلُكُمُ من ذلكَ المالِ شَابِعُ فكلُكُمُ من ذلكَ المالِ شَابِعُ وأعراسُها والله عني يدافعُ لأقتلَ لا يسمعْ بذلك سامعُ الرأسَ قاطعُ الرأسَ قاطعُ فقلتُ لشعل بئسَ ما أنتَ شافعُ فقلتُ لشعل بئسَ ما أنتَ شافعُ

(1) ((الشرح)): (1/940).

وفي هذه القصة يلجأ قيس بن العيزارة إلى الحوار الخارجي عبر أسلوب "قال وقلت"؛ ليصور للمتلقي لحظة وقوعه في الأسر، ومن ثم فراره من قوم العدو "بنو فهم" حين أقتيد إلى منازلهم في إحدى الغارات التي كانت بين القبيلتين، وكان ذلك في يوم" أقتدٍ". وهذه الأحداث التي سجلها الشاعر نلمس الحضور الجمعي منذ البدء حين قالوا:

وقالوا عدوٌ مُسـرِفٌ في دمائكم وهَاجِ لأعراضِ العـشيرة قاطعُ

فالحوار الخارجي هنا كشف عن الحضور الجمعي مقابل الحضور الفردي "البطولي" الذي مثله الشاعر. وحين نتأمل هذا التقابل والمواجهة ندرك ما يتمتع به الشاعر من إدارته للحوار القصصي، والتغلغل في المفرد ات المؤثرة داخل الحوار الذي دار بين القوم وبينه ، كما أنَّ اللغة الحوارية أسهمت في تشكيل دلالة قوية لتصوير الحال التي كانوا عليها في المشهد. وبهذا القول الذي يحدد معالم خطورة الأسر في النص، نجد أن من المؤلم في الصورة ما انبثق عنها من تلهف العدو على أسر الشاعر، الذي أحذ يُسكنهم، ويعرض المال عليهم حدَّ الشبع حين ردَّ بقوله:

فَسَكَّنْتُهُم بِالقِولِ حتى كأهم بواقِرُ جُلْحٌ أَسْكَنَتْهَا المَرَاتعُ فقلتُ لهم شاءٌ رغيبٌ وجامِلٌ فكلُكُمُ من ذلكَ المالِ شَابِعُ

وعبر الحوار الدائر بين الشاعر والفهميين نتساءل عن صعلكة الهذليين التي تتجدد في صور مختلفة، فصعاليك هذيل يفخرون بالصعلكة، كما هو الحال مع مجتمعهم، إلى درجة أن الصعلوك منهم يملك المال الوفير الذي يشبع به العدو، أم هي حيلة النجاة من الموت ؟ وإن كان الأمر كذلك لماذا سأل الفهميون الشاعر "البلهاء" و (أعراسها) أي الناقة وأولادها؟.

كل هذه الأسئلة تتردد عبر هذا الحوار الشعري، فيأتي صوت العدو حاملاً الإجهاز على الهذلي، إذ تأمر أم جندب – امرأة تأبط شرا – بقتله، وهو الأمر الذي يضيفه تأبط شرا مرة أخرى باختيار قتله شفعًا؛ لأنه قال بقتله مرتين، وهذا ما يظهره قول الشاعر: "فقلت لشعل بئس ما أنت شافعً" و (شعلٌ) لقب لتأبط شرا، فحين لم يُجْدِ التفاوض إلى فكاك الشاعر من الأسر لجأ قيس بن العيزارة إلى الهجوم اللفظي:

وقد أُمرَتْ بي ربتي أمُّ جُـنْدَبِ الْأَقَتلَ لا يسمعْ بذلك سَامِعُ

تقــولُ اقتلوا قيسًا وحزُّوا لسَــانَهُ ويأمُرُ بي شَعْــلُ لأُقــتلَ مُــقْتلاً

بِ حَسْبِهِم أَنْ يقطعَ الرأسَ قاطعُ فقلتُ لشعلِ بئسَ ما أنتَ شَافِعُ

ومن خلال هذا الحوار الخارجي القائم على المراجعة في الكلام بين الشخصيات القصصية، وطريقة التفاوض التي دارت بين القوم والشاعر تظهر دائرية الحوار القصصي حيث تتكشف الصورة عن أمرين تظهرهما الشخصيات: الأمر الأول البشاعة في طلب قتل الهذلي من قبل الأعداء، والثاني سهولة الإقناع التي يتمتع بها (الشاعر/البطل)، ولكن الأمر الأول يسيطر على الشاعر وعلى الم شهد العام للقصة الشعرية. إلا أنَّ هناك طرفًا ثالثًا في تشكيل الحوار القصصي بعد أنْ بَلغَ بالشاعر ما بَلغَهُ من اليأس المخيف من قبيلته، هذا الطرف يتمثل في النساء، فيحضر الصوت الأنثوي في النص؛ ليعبِّر عن أهمية حضور شخصية البطل، والاهتمام به، وفي ذلك يقول:

وقالَ نساءٌ له و قتلتَ لسَاءَنَا رجالٌ ونسوانٌ بأكناف رَايةٍ ستنصرُين أَفْنَنَاءُ عَمْرٍو وكَاهِلٍ

سِوَاكنَّ ذو الشجوِ الذي أَنَا فَاجِعُ إِلَى حُثُنِ تلكَ السعُيونُ السدَوَامِعُ إِذَا مَا غَزَا مِنْهُم مَسطِّيٌ وعَساوِعُ إِذَا مَا غَزَا مِنْهُم مَسطِّيٌ وعَساوِعُ

ومن ذلك ما سجله الشاعر أبو خراش الهذلي في حواره مع امرأته حين أراد من ها قسمة الهدية، وبذلها دون أن تدخر شيئا للغد (١):

لقد علمت أمُّ الأديبرِ أنني فإنَّ غداً إنْ لا نجد بعض زادنا إذا هِي حَنَّتْ للهوى حنَّ جوفها فلا وأبيكِ الخيْرِ لا تَجدِينَهُ ولا بطلاً إذا الكُمَاةُ تزيَّنوا أبعد بلائي ضَلَّت البيتَ من عَمىً

أقول لها هَدِّي ولا تذخري لحمي نُفِئُ لكِ زاداً أو نعدِّكِ بالأَزْمِ كَحوفِ البعير قلبها غير ذي عزمِ حَمِيلَ الغِنى ولا صَبُوراً على العُدْمِ لَدَى غَمَراتِ الموتِ بالحالِكِ الفَدْمِ تَحبُّ فراقى أو يَحِلُّ لها شتمي

(۱) أبو خراش: اسمه خويلد بن مرة، أحد بني قرد عمرو بن معاوية بن سعد بن هذيل. (شاعر مخضرم)، أدرك الجاهلية والإسلام. من شعراء هذيل الفصحاء والفحول. وقد كان من العدائين الذين يسبقون الخيل. ويفتكون في الجاهلية. ولكنه عَدِلَ عن ذلك بعد دخوله الإسلام. وقد أسلم وهو شيخ مسنً، فحسن إسلامه. ومات في زمن عمر بن الخطاب على أثر نهشة حية له. ((كتاب الأغاني)) لأبي فرج الأصفهاني. (١٤٧/٢١). انظر: ((الشرح)): (١٩٨/٣).

وإني لأَثْوِى الجوعَ حتى يَمَلَّني وأَغْتَبقُ الماء القَرَاحَ فأنتهي تقولُ فلو لا أنت أنكِحْتُ سيداً لعمري لقد مُلِّكْتِ أَمْرَكِ حقبةً فجاءت كخاصي العيرِ لم تحل جاجةً أفاطِمَ إني أسبقُ الحتف مقبلاً وليلةِ دَجْنٍ من جُمَادَى سريتُهَا وشوطِ فضاح قد شهدتُ مشايحاً

فَيَذْهَبَ لَم يُدْنِسْ ثيابي ولا جرمي إذا الزادُ أَمْسَي للمُزَلَّجِ ذا طعم أزفُ إليه أو حُمِلْتُ على قرم أزمَاناً فَهَلاَّ مِسْتِ في العَقْمِ والرَّقم ولا عاجَةً منها تلوحُ على وَشْمِ وأتركُ قِرْنِي في المزاحِفِ يستدمي وأتركُ قِرْنِي في المزاحِفِ يستدمي إذا مَا استهلَّتْ وهي ساجيةٌ تَهمِي لأدركَ ذحلاً أو أُشِفَ على غُنْمِ

يسجل (الشاعر/البطل) هنا في حواره مع (امرأته) حديثًا دار بينهما حينما أراد أن يقاسمها هدية كانت تملكها، وشَعَرَ بأن ها تمينه بعد أن امتنعت عن فعل ما طلبه منها؛ إلاَّ أنَّ هذا الشعور -الذي سيسهم في بناء الوظيفة السردية للحوار - يتصاعد إلى أن أسمعنا الشاعر صوتما عبر قولها:

# تقولُ فلو لا أنتَ أنكِحْتُ سيداً أُزفُّ إليه أو حُمِلْتُ على قـرم

فكان هذا القول قاصمة الظهر للشاعر الذي شرع في الافتخار الذاتي بعد هذا القول، ولعل الشاعر من خلال هذا الأسلوب أراد أن يكشف عن الشخصيات، ويميط عنها اللثام عبر ما يورده من صور شعرية، وعبر ما يأتي وفق هذا الأسلوب الحواري.

فالاحساس بما حدث من المهأة قد استحث الشاعر نحو الفخر، إذ أخذ يعتز بشجاعته وكرمه، وقوة صبره، إلى أن وصل به الأمر في الاعتراف لها عبر سخرية لاذعة "ألها مُلّكْت أمْرَها" حقية من الزمن، فلحأ إلى هذا الأسلوب الحواري؛ لتحقيق الاعتزاز والافتخار بالذات أمام موقف امرأته (العاذلة)، وكأنّه ينتصر بفعله وشجاعته، وطريقته التي يعيشها بوصفه صعلوكًا على كثير مما يقال فيه؛ لأنه يمتلك رؤية يريد توصيلها للمجتمع ولامرأته، قد تختلف عن السائد العام في المجتمع الذي كان يعيشه.

و بهذا فإنَّ القصة الشعرية هنا قد كشفت عن بعض رؤية الصعاليك تجاه مجتمعهم الذي يحيط بمم، ولعل هذه الرؤية ما كان للشاعر أن يبرزها لولا البحث عن وسيط يتمثل في الحوار بين شخصيتين، وهذا الوسيط يكشف عن حضور الحوار من خلال التواصل بين الشخصيات، إذ نرى تعدد الضمائر في النص الشعري يسهم في رفد الحوار الشعري والتقاء الشخصيات، فلصبح في تعدد الضمائر وحضورها داعم لهذا الشعور الصعب الذي تملُّك الشاعر بعد قولها المستفز: "فلو لا أنتَ أنكِحْتُ سيدًا"؛ إذ إنه عزّز لديه الإكثار من ضمير (الأنا) مقابل ضمير الغائب "إذ هِيَ حَنَّتْ... فجاءتْ"، و بهذا الحضور لضمير المخاطب "فـــلا وأبيكِ"، و وصولاً للنداء "أفاطمً" نرى محاولة (الشاعر/البطل) في إظهار عيوب الشخصية المقابلة له، وإظهار سلبياها، وفي المقابل حاول أن يعزز الدور الإيجابي لصورة البطل داحل النص الشعري.

ومن الحوار الخارجي ما أورده أبوذؤيب حول قصة الفتى الخثمي من هذيل، حين أسره الفهميون، وأردوه قتيلاً؛ فحينها عرض الشاعر حكايت عندما بلغه خبر قتله، إذ قال(١):

> لــكلِّ بني أب منها ذنــوبُ لقد لاقى المَطِيَّ بنجدِ عُفْر حديثٌ إنْ عجبتَ له عجيبُ كـما يهتاجُ مـوشيٌّ نقيبُ أتى مدده صحر ولوب فسائل كيف ماصعهم حبيب بزقية لا يهدُّ ولا يخيبُ نعامتهم وقد حُفِزَ القلوبُ ولكن إنَّما يُدعي النحيبُ كما تنقض للحائتة طلوب كأنَّ سَرَاتها اللَّبنُ الحليبُ تُعَنِّفُنَا المعاشرُ لـو يؤوبُ بنصل السيفِ غيبةُ مَنْ يَغِيبُ فَأْسَمَعُهُ ولا مَنْجًى قـريبُ

لعمرك والمنايا غالباتٌ أرقتُ لذكره من غير نــوب سبيٌّ م\_نْ يَ\_رَاعتهِ نَفَاهُ إذا نزلتْ سراةُ بني عديٍّ يقولوا قد رأينا خيرَ طِــرفٍ دعاه صاحباه حين شالتْ مَــرَدُّ قد يري ما كان منهُ فألقى غِـمدهُ وهوى إليهم موفَّقةَ القــوادم والـــذُّنابَي نهاهمُ ثابتٌ عنهُ فقالوا على أنَّ الفتَى الخثميَّ سلَّى وقال تعلُّمُوا أنْ لا صريخٌ فالحوار الشعري عبر القصيدة السابقة يكشف عن مدى تفكير الراوي وعلاقاته بالشخصيات القصصية، فنجد أنه يظهر سلبيات الأعداء ويبرز من الصورة الإيجابية المتمثلة في الفتى الهذلي، إذ يقرر منذ البدء حين لجأ إلى اللازمة الشعرية "لعمرك والمنايا غالبات"، فنراه يتعاطف كثيرًا مع الشخصية المركزية، ويهتم بها، ويحيطها برسم يليق بها، ويعلي من شأنها؛ وهذا طبعى بسبب الانتماء.

فحين بلغه خبر الفتى الهذلي عندما لاقى المطي (الرجال) بنجد عفر، وأردوه قتيلاً، نقف على تعدد في الأصوات بين (صوت الشاعر/ الرواي) و(صوت الأعداء) و(صوت البطل)، وقد حاول الشاعر أن يداخل بين هذه الأصوات، ويلجأ إلى الحوار الخارجي عبر شخصياتها في الحكاية من أجل أن يرسم للمتلقي صوراً سلبية وإيجابية، فصورة الأعداء صورة سلبية، إلا ألها لا تغرق في سلبيتها؛ لأن العدو قد تمثل في حرصه على الظفر بالفتى الهذلي، وإرادة قتله، ومما يكسر حدة السلبية لصورة العدو أن (تأبط شرا) لهى قومه عن قتله، فكأنه بهذا الفعل يمهد لصورة البطل في الحكاية حين يرسمها الشاعر في صورة إيجابية طالما هو المصدر لها.

فتبدو رؤية الشاعر للبطل رؤية إيجابية عبر ما ذكره من صفات له، تصب في دائرة الفخر بشجاعته، والاعتناء بما أقدم عليه، فهو الذي هجم على الفهميين دون تراجع في خوف، وهو الشجاع الذي لا يتردد في المواجهة ، وهو من جالدهم بسيفه ، وهو النجيب المَرَدُّ الذي لا يتقهقر أو يتراجع للوراء. كل هذه الصور وما تحمله تثري الحوار، وتثري من حركة الشخصيات داخل القصة، وبذلك نرى ألها تسهم في الالتقاء بين الشخصية والحوار الشعري.

ومما يتصل بالحوار الخارجي، ويندرج تحت، شعر النقائض، الحاضر في ديوان الهذليين من حيث بنائ المتسق وفق حوار يدور بين شخصين أو أكثر ، فيدحض الشاعر مقولة الشاعر الآخر، ولربما نجد أنَّ هذه الظاهرة تمتد إلى التداول الثلاثي بين شعراء ثلاثة، ويظل الحوار دائرً ا بينهم للوصول إلى ما يبتغيه كل شاعر من الآخر().

وربما أول ما يسترعي النظر في نقائض الهذليين ألها تتصل بالحوار الشعري، إذ يبين طرق تفكير الشاعر في رد الأقوال أو الأفكار السابقة التي يريد نقضها أمام الشاعر الآخر، ولعلها تظهر من سمات الشخصيات، وما تحتويه من صور داخل نصوصها الشعرية.

وقد نجد أنَّ النقائض في الشعر الهذلي تمتد مرخ العصر الجاهلي حتى العصر الأموي، وهذا الامتداد التأريخي حافظ على اللغة الشعرية المتداولة في هذا الفن لدى الهذليين، ولو أنَّا تتبعنا النقائض في ديوالهم؛ لوجدناها تبرز الحوار الشعري في ظل ما تتيحه الشخصيات من أساليب قولية متنوعة: كالسخرية والاستهزاء والتحذير... إلخ. وعلى الرغم من هذا التنوع في نماذج الحوار؛ إلاَّ أي سأكتفي بنموذجين هما الأبرز لدى الهذليين؛ لنقف على مسألة ارتباط الحوار الشعري بالشخصية، ومن ثم نبرز بعضًا من العلاقات القائمة في ضوء هذا الارتباط.

(١) تناول هذه الظاهرة كل من الدكتور أحمد كمال زكي في كتابه ((شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي )) في

سياق حديثه عن الهجاء. ص: (١٦٦) وما بعدها، وتوسع الدكتور إسماعيل داود محمد النتشة في كتابه عن هذه الظاهرة؛ وانتهى إلى أن الهذليين هم الأساتذة الذين أسسوا دعائم هذا الفن، وأقاموا بنيانه. وتطرق في دراسته إلى صور ونقائض متعددة... انظر: ((أشعار هذيل وأثرها في محيط الأدب العربي)): (٢٢٤/٢) وما بعدها. كما أشار لها الدكتور إياد عبدالمجيد إبراهيم إلى مسألة تشكلها في شعر هذيل حيث تكون وسيلة لرد الحجة ومناهضة الدواعي وإبطال الادعاءات و إثبات الحق، وأضاف إلى م أنها النقائض - تكشف عن قدرة الشاعر الهذلي وتعبيره عن الحياة الجدلية. انظر ((البناء الفني في شعر الهذليين)) ص: (١٣٣).

وبهذا نجد أن الباحثين السابقين لم يتطرقوا إلى مسألة الحوار بوصفه الوسيلة الكاشفة عن مكنونات الشخصية وطرق تفكيرها. لذلك يمكننا التواصل مع ما طرحه الباحثون قبلنا ولكن في ضوء ارتباط الحوار بالشخصية من خلال البحث في حوار النقائض الشخصية بين شعراء هذيل، وحوار بعض الشعراء الهذليين مع القبائل الأخرى.

ومن النقائض التي تبرز التقاء الحوار بالشخصية ما دار بين أبي ذؤيب وابن عمه حالد بن زهير في الجاهلية (١)، فقال أبو ذؤيب بعد أن بلغه مقولة خالد بن زهير (٢):

عليهِ الوسوقُ بُرُّهَا و شعيرُهَا كرفغ الترابِ كلُّ شيء يميرُهَا مُطَبَّعةٌ مَنْ يأتِها لا يَضِيرُهَا وبعضُ أمَاناتِ الرجالِ غُرُورُهَا به البُزلُ حتى تتلئبَّ صُدورُهَا جهَارًا فكلاً قد أصابَ عرورُهَا ما حُمِّلَ البحتيُّ عام غيارهِ أتى قريةً كانت كثيرًا طعامها فقيلَ تحمَّلْ فوقَ طوقكَ إلها بأثقلَ مما كنت حَمَّلتُ خالدًا ولو أنني حَمَّلتُهُ البُرْلُ ما مشتْ خليلي الذي دلَّى لغيِّ خليلتي

وعبر هذا النص يشير أبوذؤيب إلى قصته مع خالد بن زهير وأم عمرو، إذ يشير منذ البدء إلى فعل هذه الشخصيات في القصة بأسلوب فني غير مباشر، ومن خلال هذه العلاقة نجد في هذا الوصف لل (البحتي) وما حُمِّلَ عام غياره من أمتعة وطعام كثير ؛ بإنه ليس إلا إشارة إلى خالد بن زهير، فحين قيل له - أي البحتي - تحمّل فوق طاقتك فإنَّ القرية مليئة لا يضيرها من يأتما لبخيرات، وعبر هذا الصوت المجهول (الحيادي) تتضح مصداقية الرؤية في السعي إلى إدانة

(۱) القصة تدور هنا حول أبي ذؤيب وخالد بن زهير الهذلي. يقال أن أبا ذؤيب كان يبعث خالدا بن زهير ابن عمه [ويقال ابن أخته] إلى امرأة كان يختلف إليها تدعى أم عمرو، وأبو ذؤيب قد أخذها من رجل يقال له عويمر أو عامر بن مالك، فأرادت الغلام على نفسه فأبى ذلك حينا وقال: أخشى أن يبلغ أبا ذؤيب. ثم طاوعها، فقالت ما يراك إلا الكواكب، فلما رجع إلى أبي ذؤيب قال: والله إني لأجد ريح أمً عمرو منك!

ثم جعل لا يأتيه إلا استراب به، فقال خالد بن زهير حسب رواية الأصمعي-:

يا قوم ما بال أبي ذويب
يمس رأسي ويشم توبي
كأنندى أتسوته بريب

فالشاعر هنا يتجه إلى (القوم) يخاطبهم مستفسرًا عن صنيع أبي ذويب به حين يمس ر أسه ويشم ثوبه؛ بحثًا عن ريح (أم عمرو) مرتابًا من هذه الخيانة؛ ويبدو أنَّ الشطر الأخير كان المحفز لأبي ذويب في الابتداء فيما دار بينهما من نقائض. ((الشرح)): (٧٠/١).

(٢) معنى البختيُّ: البعير. غيارهِ: الغيار الميرة. أي يميرهم. السوسوقُ: الطعام. كرفغ: قيل الكثير وقيل اللين السهل. يميرها: من الميرة توزيع الأطعمة على الناس. مُطبَّعةٌ : مليئة. غُرُورُها: ما غرَّ منها. البُزلُ: النوق. تتلئبُّ: تدافع هذا الحمل الذي على صدورها، وقيل تنتصب. عرورُها: المعرة وما كان من عيب. راجع: ((الشرح)): (٧/٧١) وما بعدها.

الطرف الآخر بسبب خيانته مع الشاعر، فهو الذي وثق به وأرسله إلى عشيقته، ثمَّ إنَّ أبا ذؤيب لا يلتفت إلى هذا العشق؛ لأنه مشغول بما هو أكبر منه، مشغول ب صنيع خالد بن زهير، حين حملًه الأمانة فلم يكتمها، بل أظهرها على الملأ، لذلك جمع الشاعر هنا خالد وأم عمرو في (المعرة) حين قال:

حلِيلِي الذي دلَّى لعنيِّ حليلتي جهَارًا فكُ لاًّ قد أصابَ عرورُهَا

ثم استرسل أبوذؤيب في مخاطبة خالد بن زهير(١):

إذًا ما تحالى مثلُها لا أطورُها ويُسْلِمُهَا إخوانُها ونصيرُها تين ويقى هامُها وقُ بُورُها من السرِّ ما يُطورُها عليه ضميرُها

فشَاْكَنَهَا إِنِّي أَمِينٌ وإنِّنِي فَشَا أَكُنَهُا إِنِّي أَمِينٌ وإنِّنِي أَحَاذِرُ يَومًا أَنْ تبينَ قرينتي وما أَنْفُرِسُ الفتيانِ إلاَّ قرائنٌ فَنَفْسَكَ فاحفظها ولا تُفشِ للعدى

كأنَّ الشاعر هنا يريد أن يقرر موقفه من حفظ السر ، وعدم إفشائه للأسرار؛ ليبين لخالد ولغيره أنه يحاذر نفسه دوما من أن تزلَّ بسرِّ قد يسيء للآخرين. لذلك نجد الشاعر يخاطبه بأن يحفظ السر، وألا يفشي به للعدى، ويضفي هذا التوجيه -بما يحمله من عتاب- ميزة في الحوار الشعري من خلال النقائض، كما أن اللغة هنا تنحو إلى إظهار ما تضمره الشخصيات في النص الشعري.

و بهذا يتضح من خلال النص السابق أنَّ العلاقة بين الشخصيات تتأسس على الحوار فيما بينها على المستوى الشخصي، فنرى أنَّ خالد بن زهير يردُّ على أبي ذؤيب بنقيضة يسعى فيها إلى رد الفكرة التي انطلق منها الشاعر الأول<sup>(۲)</sup>:

<sup>(</sup>۱) وفي رواية الأصمعي وغيره "فشأنكما" أي الزما الغدر الذي غدرتما، ومعنى تحالَى: من الحلا "العجب". ولا أطورها : لا أقربها. قرينتي: يقول الشارح هنا والقرينة هنا في هذا الموضع تعني النفس وفي غيره تأتي بمعنى الصاحبة. والمعنى أي أحاذر أن أموت فيبقى عليَّ إثمهُ وعارهُ. قرائن: أصحاب. أنفسهم مقترنة ومجتمعة. انظر: ((الشرح)): (۲۰۹/۱).

<sup>(</sup>٢) ومعنى لُبَّكَ إِذ غزا وسافر: هذا مثل ضربه، ويعني لايبعدن الله عقلك إذا ذهب، لأن العقول كثير عثراتها. عُثُورُهَا: من التعثر والعثرة بمعنى السقوط في الخطأ. تَسنتَخيرُهَا: تستعطفها -أي أم عمرو- بشتمي. وردَّ الشارح المعنى إلى= =الأصل وهو أن تأتي ولد الظبية في كناسه، فتعركَ أذنه فيخور، أي يصيح، يستعطف أمه كي يصيدها. تَجُورُها: تجور عنها تحيد، والمعنى أنك رميتني بشيء هو فيك، ولكني أراك تحيد عنه. تَنَقَّ ذُهَا : تنجزتها وأخذتها. وسسَجيرُهَا : أي صَفييهاً. ((الشرح)): (٢١٢/١).

لا يُبْعِدَ [نَّ] الله لُبَّكَ إذ غزا وكنتَ إماماً للعشيرة تنتهي لعلَّكَ إمَّا أمُّ عمرو تبدلَتْ فإنَّ التي فينا زعمت ومثلها ألمْ تَتَنَقَّذْهَا من ابنِ عُويمرٍ فلا تجزعنٌ من سُنَّةٍ أنتَ سِرْتَهَا فلا تجزعنٌ من سُنَّةٍ أنتَ سِرْتَهَا

وسافرَ والأحلامُ جمُّ عُثُورُهَا إليكَ إذا ضاقتْ بأمرٍ صدُورُهَا سواكَ حليلاً شَاتمِي تَسْتَحيرُهَا لفيكَ ولكنِّي أراكَ تَحُورُها وأنتَ صفييُّ نفسهِ وسَجيرُها فأولُ راضِي سُنَّةٍ مَنْ يَسِيرُهَا

والشاعر هنا يرد على أبي ذؤيب مقالته التي أوردها فيه، إذ ابتدره بأنَّ عقله وحلمه غابا عنه حين الهم الآخرين ونسي نفسه؛ وعلى الرغم مما حمله هذا الهجوم على أبي ذؤيب إلا أنَّ خالد بن زهير لم ينسَ مكانة أبي ذؤيب في العشيرة، من خلال وصفه بالإمامة في العشيرة، ذلك الإمام الذي تنتهي إليه الأمور، وهنا يتجلى الاحترام المتبادل بين الشعراء الهذليين في النقائض؛ وكأنَّ رابطة القيم والمُثل، وقناعتهم بها تقودهم إلى هذا الاحترام، بالإضافة إلى رابطة الدَّم والنسب اللتين تفرضان حضورهما على أصحابها. وهذا يتضح في مستهل النصوص الأولى من النقائض، وهذا ما نراه بين الشاعرين، كما نشاهده أيضا في نقائض أبي العيال وبدر بن عامر.

بالمقابل لم يرضَ حالد بن زهير الزعم الذي أحاطه به الشاعر من قبل؛ لذ اسعى إلى تأكيد أن هذا الزعم مردود على صاحبه لكون أبي ذؤيب أخذها ممن قبله -ابن عويمر - وكان صفيق ومن أشد المقربين إليه. ولم يقف الشاعر عند هذا؛ بل تجاوزه إلى تقرير أنها سُنَّةُ سنَّها أبو ذؤيب قبله.

ومن أمثلة النقائض الشعرية عند الهذليين نقيضة بدر بن عامر وأبي العيال (١)، فقال بدر بن عامر يرئ نفسه مما قيل لأبي العيال وقُرف به:

إلاَّ الـكلامَ وقـلَّمَا يُجدِيني عنها وقد يغوِي الذي يعصيني جاوزتُ لا مرعًى ولا مسكونِ بَخِلَتْ فطيمةُ بالذي توليني ولقد تناهى القلبُ حينَ نهيتُهُ أفطيمَ هل تدرينَ كم من متلِفٍ

. . .

منكُمْ بسوء يؤذني ويَسُوني كالحِصْنِ شيدَ بآجر موضونِ فيتركنَهُ وأَبَرَ بالتحصين

وأبو العيال أخي فمن يعرض لهُ إِنِّي وجدتُ أبا العيال ورهطهُ أعيا المعانيق الدواهي دونهُ

و بهذه القصيدة لجأ بدر بن عامر إلى مدح أبي العيال، مع إظهار النية الحسنة تجاهه؛ وكأنه يحاور المخبوء في نفس صاحبه، حيث توجه الشاعر إلى فطيمة يستجديها الكلام والحديث بعدما تناهى إلى القلب سلطة الإغواء بهذا الحديث الدائر في الخفاء؛ وكأنه يشير إلى أبي العيال حينما ساءه صنيعه من تقباه لكلام الوشاة وتصديقهم.

حينئذ لجأ بدر بن عامر إلى توضيح موقفه من صاحبه واحترامه والذود عنه بما امتدحه به، إذ يؤكد عبر هذه البادرة مبدأ الأحوة بينهما، بل زاد على أن قال: إنَّ من يعرض لأبي العيال

<sup>(</sup>۱) أبو العيال: أبو العيال بن أبي عنترة، وقال أبو عمرو الشيباني: ابن أبي عنبر بالباء. [ويقال ابن غثير – أو عتير]، هو أحد بني خناعة بن سعد بن هذيل. شاعر فصيح مقدم. (شاعر مخضرم). أدرك الجاهلية والإسلام. ثم أسلم فيمن أسلم من هذيل. وعمر إلى خلافة معاوية. وكان بينه وبين (بدر بن عامر) نقائض شعرية، وكلاهما من هذيل من بني خناعة بن سعد بن هذيل يسكنان مصر. وكانا خرجا إليها في خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. ((كتاب الأغاني)) لأبي فرج الأصفهاني. (١٠٧/٢٤).

ويورد الشارح قصتهما -حسب رواية الجمحي- إذ قال: كان رجلان من هذيل ثم من بني خناعة بن سعد بن هذيل، يسكنان مصر، أحدهما يقال له (بدر بن عامر)، والآخر يقال له (أبو العيال بن أبي غثير)، وقال الأصمعي: (ابن أبي عتير). فبينا ابن أخ لأبي العيال قائم عند قوم ينتضلون، إذ أصابه سهم فقتله، فخاصم في دمه أبو العيال، وإنه اتهم بدر بن عامر أن يكون ضلَّعُه مع القوم الذين يخاصمهم، وخاف أن يعينهم عليه، فبدأ بدر بن عامر يبرئ نفسه مما قيل لأبي العيال وقُرِفَ به.

معنى يُجدِيني: يغنيني. الآجر: حجارة الطين التي يبنى بها الجص. موضون: وضن بعضه إلى بعض. أعيا المجانيق: ومعناه أن هذا الحصن –أبا العيال– قد أعيا المجانيق. انظر ((الشرح)): (٧/١).

بسوء فإنه يعرض إلى شخص بدر بن عامر ؛ ولم يقف عند هذا الحدّ؛ بل أمتدحه ورهطه حين ذكر بأنهم "كالحِصْنِ شيد بآجرِ موضونِ" إشارة إلى جمع وحدة الصف ورأب الصدع.

وهذا نجد رسم الشخصيات عبر هذه الأقوال والصور الشعرية يرفد الحوار الشعري في الكشف عن حضور شخصية الشاعر ورؤيته تجاه الطرف الآخر، وحضور الشخصية الأخرى وفق هذه الرؤية -حسب الحضور- قد يسهم إسهامًا جليلا في إماطة اللثام عن هذا الالتقاء. لذا فإنَّ هذه البداية من بدر بن عامر تجعله يقطع حبل الوشاة الذين أخذوا يعملون في الخفاء، ويسيئون إلى العلاقة بينه وبين أبي العيال. فهل تقبلها أبو العيال ؟. لعلَّ أبا العيال يجيب بدر بن عامر بهذا النص، إذ يقول(١٠):

ما كان من غيب ورجم ظُنُونِ ضُمُرًا فلاً توقِنْ لَهُ بيقينِ مهما تقُلْهُ يؤذي ويسوني كالطودِ ساخ بأصلهِ المدفونِ كَنْزًا لريب الدهر غير ظنينِ فإذا وأنت تُعِينُ مَهنْ يبغيني جَنَفًا عليَّ بألسُنٍ وعيونِ جَنَفًا عليَّ بألسُنٍ وعيونِ تَرِع المقالةِ شامخ العِرْنينِ

إِنَّ البلاء لدى المقاوسِ مُخْرِجٌ فإذا الجوادُ وَنَى وأخلفَ مِنْسَرًا إِنِي أَتَانِي عَنْكَ قُولٌ قُلتهُ أَخوينِ مِن فرعَيْ هذيلٍ غرَّبا لو كان عندكَ ما تقولُ جعلتني فلقد رمقتكَ في الجالسِ كُلِّهَا فلقد رمقتكَ في الجالسِ كُلِّهَا ألا دَرأتَ الخصمَ حين رأيتهُمْ وزجرتَ عني كلَّ أبلخَ كاشحِ وزجرتَ عني كلَّ أبلخَ كاشحِ

يتهم أبو العيال بدر بن عامر لبنه يعين الآخرين عليه، ولا يدرأ الخصم عنه، ولا يزجر المتغطرسين العجولين بالقول السيئ. كل ما تقدم كان كفيلاً لأبي العيال أن يشك في ابن عمه، فالظاهر من شخصية بدر بن عامر -في نظر أبي العيال - أنه يعين عليه الخصوم. ولربما نجد هنا

<sup>(</sup>١) معنى المسقاوس: المقوس حبل تصف وراءه الخيل ثم ترسل، والمعنى ينكشف ويظهر من السابق من الخيل إذا أجريت. ومنسرا: جماعة الخيل بين الثلاثين والأربعين. ضُمُرًا: في حال ضمر. ساخ بأصله المدفون : ذهب في الأرض بأصله فلم يبق له أثر. ويقول الشارح هنا؛ إنما هذا مثل جعل نفسه وبدرا كجبل ساخ فذهب، حين تفرقا. جَنَفًا : الجنف الميل. أبلخ: أهوج فخور. كاشح: مبغض. ترع المقال: عجل بقول السوء. شامخ العرنين: تأكيد على الغرور والتكبر. انظر: ((الشرح)):(١/٠/١).

أن الشاعر ما زال يتخذ الحذر في سرد رؤيته تجاه الطرف الآخر مع المحافظة على الاحترام والتقدير، وعدم الانسياق وراء مسألة النيل أو التربص بالآخر. إلا أن هذا لم يكن رادعًا عن الاتمام، لذا نجد أنَّ بدر بن عامر يجيبه بقوله (١):

حتى تـخيَّطَ بالبياضِ قُرُونِ لقرارِ مُلْحِدةِ العداءِ شطونِ شطونِ شَحَصًا بَمَالئةِ الحِلابِ لَبُونِ بالمالِ فانظر بعدُ ما تحبوني فانظر فمثلُ إمامهِ فاحذُوني

. . .

بهذا القسم يَخذ الحوار بينهما منعطفًا جديدًا يدل على افتراق بيّن وصريح، فبدر بن عامر يقسم أنه لن ينسرَى قصيدة أبي العيال وإنْ تقدمت به السن أو أُنزل إلى القبر، إمعانًا منه في الابتعاد عن أبي العيال. وبهذا القسم أيضًا يظهر القوة في اتخاذ القرار؛ لأنَّ خطوط الرجعة فيما تقدم كانت واضحة من كلا الطرفين عبر النصوص السابقة، إلا أنها قد تبدو هنا أكثر أمعانًا في عدم الرجوع، وبهذا تتجه لغة الحوار إلى نقطة فاصلة بين الشاعرين.

والشاعر لم يقف عند القسم الذي تحول إلى نقطة فاصلة في العلاقة بين الطرفين؛ بل أشار إلى أنّهُ كان يهدي لأبي العيال النصح والتوجيه، وأنّهُ لم يرَ من الآخر سوى السوء؛ ليطلب بعد ذلك منه أن يحذو طريق الجادة والصواب، وهي الطريق التي يسلكها بدر بن عامر... ومن ثم أقسم أبو العيال أنه لن ينس ى هذا القول أبدًا -كما فعل بدر بن عامر - إمعانًا منه أيضًا في الافتراق. ثمّ تراجعا في بعض النصوص الشعرية التي يبرر فيها كل طرف موقفه من الشخصية الأحرى، إلى أن ختم أبو العيال هذه النقائض بقوله (٢):

وإخالُ أنَّ أخاكُمُ وعِتابَهُ إذْ جاءكُمْ بتعطُّفٍ وسُكُوني

<sup>(</sup>١) معنى منيحة: هنا القصيدة، والأصل من النوح. المسكن: القبر. ملحدة: القبر. شطون: بعيدة القعر. جدّاء: مقطوعة الضرع. وشحصا: لا لبن فيها. السبت: نعالٌ مدبوغة. انظر: ((الشرح)): (١٣/١).

<sup>(</sup>٢) معنى بتعطُّف وسنُكُوني: أي جاءكم متعطفاً ساكناً. صِفْرِ: لا طعام فيه. وَوَجْهِ سَاهم: ضامر مهزول. مَدْهُون : يدهن وجهه من التغير. يسمِثُّ: يرشح من النعمة. وكل راشح من دهن أو دسم. ومثَّ الحديث إذا نشره. ((الشرح)): (٢٢/١).

يُمْسي إذا يُمسي ببطنِ حائعٍ فيُرَى يسمِتُّ ولا يُرى في بطنهِ يغدو لِيــُحْمَدَ وهو يجنى دائبًا

صِفْرٍ وَوَجْهٍ سَاهمٍ مَدْهُونِ مِثقالُ حَبَّةِ خِردلِ مَوزونِ شَوْكَ الْمَلامةِ قلَّمَا يــُجْدِينِي

...

وتذوق حدَّ مُصَوَّنٍ مكْنوبي

فاليومَ تُقضَى أم عوفٍ دَيْنَهَا

وفي حاتمة نقيضة الشاعرين يلجأ الشاعر إلى متلق آخر غير بدر بن عامر، متلق أشمل "القوم" أجمع، وفي ذلك دلالة إلى أنه يريد توضيح حقيقة كان يجهلها القوم عن بدر بن عامر وهي شخصيته الحقيقي التي تتسم بأنها شخصية خادعة ومراوغة؛ لأنه:

يُمْسي إذا يُمسي ببطنِ جائعٍ صِفْرٍ وَوَجْهٍ سَاهَمٍ مَدْهُونِ فيُرَى يَصِتُّ ولا يُرى في بطنهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرِدلٍ مُووْدِ يغدو لِيــُحْمَدَ وهو يجني دائبًا شوْكَ المَلامَةِ قلَّـمَا يــُجْدِينِي

يغدو لِيــُحْمَدَ وهو يجني دائبًا شوْكَ المَلامةِ قلَّـمَا يــُجْدِكني في التحول بين الشخصية الفردية والشخصية الجمعية؛ التي تدل على تعميم في التلقي لرؤيته تجاه الطرف الآخر، وربما أن الدلالة تتجه ناحية الكشف عن عدم المبالاة التي تتمركز في موقف الشاعر الآخر الذي لم يعد يلقي بالاً لأبي

التواصل معه ببثه رأيه حول الخصم المقابل.

(الأنا) الجمعية للقبيلة.

ومما يتصل بالحوار الخارجي حوار القبائل؛ لأن هذيل كانت لها أيام مع القبائل المحاورة ، وقد تبادلت الحروب والغارات مع خزاعة وهوازن وفهم وسليم، وهي قبائل لها شألها في الجاهلية وفي الإسلام، إلا أن الشعراء بين هذه القبائل وقبيلة هذيل كان لهم حضورٌ تمثل في المحاورات الشعرية التي حرت بينهم، ولكن هذا الحضور لم يكن بلسان الفرد فحسب، بل كان يتجلى عبر الحضور الجمعي المتمثل في لسان القبيلة ؛ فيأخذ كل شاعر يفتخر بقبيلته، ويذود عنها كل نقيصة قد تنسب إليها، ولربما تتعدد صور الحضور و الحوار الشعري لتعدد المواقف الشعرية بين الشعراء ، إلا أن الأبرز في حضور الحوار من خلال حوار القبائل أنه يعلى من

العيال، فكان حريًّا به أن يجث عن توصيل رؤيته إلى متلق آخر أكثر حضورًا وتأثيرًا؛ يستطيع

فإذا كانت النقائض أشبه بالحوار ال فردي، فإن الحوار بين هذيل والقبائل الأخرى أشبه بالحوار الجمعي؛ لأنَّ الحوار الذي يظهر من الأنا العامة وتتوحد من خلاله لغة القبيلة تحت راية واحدة، حريُّ بأن يسهم في إظهار الأداء الجماعي. وحين يتبادل بعض الشعراء الهذليين نصوص شعرية مع قبلئل أحرى، ويكون الرد من الآخرين ردًّا في هذا السياق الذي يتمُّ في حوار القبائل، فإنَّ هذا التبادل يفعَّل من الحوار الشعري بين الهذليين والقبائل الأحرى؛ لذا نجد عبر هذا السياق العديد من النصوص الشعرية التي تكشف عن هذا الحوار.

> أساءتْ هذيلٌ في السياق وأفحشتْ لعلَّ فَتاةً منهمُ أَنْ يسُوقَهَا فإنْ سبقتْ عُلْيا هذيل بِذَحْلِهَا

وأفرط في السَّوقِ القبيحِ إسارُهَا فَ وَهِي بادٍ شَوَارُهَا حزاعة أو فاتت فكيف اعتذارُها

فالمرأة في النص السابق تشتكي إساءة معاملة هذيل في السَّوق القبيح للأسرى من قومها، ووصفته بالفُحْش في المعاملة. وفي الغارة التي تزعمها معقل بين خويلد؛ تتساءل هذه المرأة: لو أنَّ فتاة من هذيل ساقها فوارس من خزاعة وهي بادية عورها، وإن سبقت عليا هذيل بثأرها خزاعة؛ فكيف اعتذارها إنْ لم تردك السوق والثأر؟! وبعيدًا عن الجواب الذي سيأتي لاحقًا؛ فإنَّ من الملاحظ ألها لجأت إلى اللغة الجماعية، التي تظهر شخصية الجماعة أكثر من أن تظهر شخصية الفرد. وهذا يعزز من حضور الأنا العامة عبر هذا الحوار الشعري.

لنرى بعد هذا السؤال إجابَهمعقل بن خويلد الهذلي، حيث ردَّ عليها قائلاً(٢):

أرى أمَّ عمرو في السياق تغضبت وهان علينا رَغْمُهَا وصغارُها وكمْ مِنْ فتاةٍ قبلَها سُقتُ عَنْوَةً مُنَعَّمةٍ والررقُ بادٍ حِرَارُهَا فإنْ يأتِنَا يا أم عمرو خُيُولُكمْ تُلاَقِ لنا حربًا شديدٌ سُعَارُها

(١) معنى شوارها: عورتها. ذحلها: ثأرها. ((الشرح)): (١/٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) معنى رغمها: إخضاعها وإضعافها. عنوة: قُسْرًا. الزرق: جبال. حِرَارها: جمع حَرَّةً. انظر: ((الشرح)): (٢/٣٩٦).

# وَفِتِيانَ صِدْقِ من هذيلِ أعزةٍ مَساعيرَ حربٍ ليسَ يُحشى فِرارُها

و بهذا بعد أن رأى الشاعر انكسارها في السياق وغضبها أجابها بأنّها ليست الأولى في سَوق النساء، بل سَاقَ قبلها كثيرً ا من الفتيات اللاتي ساقهن قَسْرًا، وأضاف بلغة سيد القوم والقائد البيتين اللاحقين مبتدئًا بالنداء:

فإنْ يأتِنَا يا أم عمرو خُيُولُكمْ تُلاَق لنا حربًا شديدٌ سُعَارُها وَفِتيانَ صِدْقِ من هذيلِ أعزةٍ مَسَاعيرَ حربِ ليسَ يُخشى فِرارُها

وفتيان هذيل مساعير حرب لا يخشون الفرار وقت المعركة، فهم أقوياء أعزاء شديدوالدفاع عن قبيلتهم ؛ لذا نجد هذا الافتخار برجال القبيلة يظهر شخصية الجميع في لغة تشمل الأنا الجماعية.

ومن الأمثلة التي اعتمدت حوار القبائل، ما دار بين المُعْتَرِض بن حَبُواء الظَّفَريّ وعبدمنافٍ بن ربع في يوم القَدُومِ (ليلة مِدْفارٍ)(۱)، أو وما جاء في حوار أبي بثينة الصاهلي الهذلي وأهبان بن لعطٍ بن عروة بن عدي ابن الديل من كنانة (۱). وكل هذه الأمثلة تظهر الذات الجمعية على الذات الفردية عبر ما يتيحه الحوار الشعري، كما أنها تبرز الشخصية العامة للقبيلة.

<sup>(</sup>۱) ((الشرح)): (۲/۸۷۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (٢/٢٦٧).

ومن الحوار الخارجي ما نجده في أسلوب (السؤال والجواب) (١) الذي يعدُّ من الأساليب الحلِّية في المقدمات الاستهلالية للشعر العربي القديم، ومن أبرز أساليب الحوار الخارجي في النصوص الشعرية القديمة، حين ينطلق منه الشعراء بوصفه أسلوب فنياً ومُحَفِزًا سرديا يتأسس عليه بناء النص الشعري كاملاً.

وبنية (السؤال والجواب) تستدعي علاقةً ما بين السائل والمسؤول، لكونها - أي البنيةتنتقل من وظيفة نفعية إلى وظيفة جمالية ذات بعد جمالي تتجلى في النصوص الإبداعية (٢٠)،
والنصوص الهذلية احتوت هذا الأسلوب الحواري كغيرها من النصوص العربية، وعبرها تتحدد
العلاقة بين السائل والجيب.

وانطلاقا من هذه العلاقة التي تؤسس علاقة الحوار بالشخصية على أمرين: أحدهما على قول الشخصيات، وثانيهما على قول الراوي، وربما تتحد علاقة (الراوي/الشاعر) بالشخصيات الأخرى داخل القصة الشعرية عبر حوار خارجي يتمثل في طرح السؤال من قبل شخصية ما؛ ليأتي الجواب لاحقًا في إجابة محددة أو غير محددة، قد تستغرق قصيدةً كاملة.

ومما يندرج تحت هذا الأسلوب قصيدة أبي ذؤيب (العينية)، التي بدأها بأسلوب (السؤال والجواب) (٣) نراه يؤسس قصيدته وفق هذا الأسلوب؛ إذ قال في بدايتها:

<sup>(</sup>۱) يشير الدكتور محمد الصامل إلى "مصطلح "المراجعة" بأنه لون بلاغي يعتمد على المحاورة بين شخصين، ومصطلحاته هي (المراجعة) و (المحاورة) و (السؤال والجواب). أنظر ((قضايا المصطلح البلاغي)). الدكتور محمد بن علي الصامل. كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع السعودية ط الم ٢٤ ١٨هـ. ص: (٣٠). وحبذا لو أنَّ الدكتور الصامل وجَّه المصطلحات السابقة توجيها نقديًا؛ لكنًا استطعنا أن رتغلغل في المصطلح المتصل بالحوار الشعري، وقد أشرت إلى مفهوم الحوار واتصاله بالأصل اللغوي من خلال ما عرضت له في التمهيد، وما يهمنا هنا الإشارة إلى (السؤال والجواب) بوصفه نمطًا حواريًا في الشعر القديم.

 <sup>(</sup>۲) راجع ((جماليات السؤال والجواب)). الدكتور عزالدين إسماعيل. كرّاسات نقدية. دار الفكر العربي القاهرة. ط
 ۲۰۰۵م. ص: (۱۰).

<sup>(</sup>٣) أشار الدكتور محمد محمد أبو موسى إلى أهمية الحوار هنا من خلال التساؤل بوصفه وسيلة بيانية جيدة، وذهب أبوموسى إلى أن القصص المتلاحقة التي أوردها الشاعر إجابة عن السؤال: ما لجسمك شاحبا ؟. أنظر: ((قراءة في الأدب القديم)). ص: (٣٠٢). وعبر هذه الإشارة يمكننا الإفادة منها لقراءة أسلوب (السؤال والجواب) هنا بوصفه حوارًا خارجي الاعتبار حضور الشخصية، وظهورها في القصيدة. وتردد الحوار بين شخصيتين. وأشار أيضًا إلى أهمية حضور (السؤال=

أمن المنون وريبها تتوجع قالت أميمة مالجسمك شاحباً أم ما لجنبك لا يلائم مضجعًا فلحبتها أن ما لجسمي أنه أودى بني وأعقبوني حسرة

والدهر ليس بمعتب من يجزعُ منذ ابتذلت ومثل مالكَ ينفعُ الآ أقضَّ عليك ذاك المضجعُ أودى بني من البلاد وودعوا بعد الرقاد وعبرة لا تقلعُ

يعلق الدكتور أحمد درويش على حضور السؤال والجواب بأنَّ "ثنائية السائل، وثلاثية السؤال حول التوجع والشحوب والأرق لن يتناول الشاعر منها إلا طرف خيط واحد. يجعل مدخله إليه هذه الأداة النحوية التفصيلية "أما" والتي توهم بأنه سيعود على التساؤلات الباقية. ولكنه لن يعود إليها أبدًا. وكأنه منذ البدء يعطي الإيحاء باحتلال التوازن من خلال تعدد السائل والأسئلة، ووحدة الجحيب، وكأنه أيضا يومئ إلى أن أسئلة الكون أكبر من يجيب عنها جميعها، وكأنه كذلك يضع خاتمة سريعة لهذا الدايالوج الحواري الذي بدأ به القصيدة لينتقل إلى منلوج طويل بعد أن أسس له بدرجات ازدواج السائل وتعدد الأسئلة" (١). وهذا الإيضاح الذي تناوله الدكتور مَهْدَّ كثيرًا فيما ذهبتُ إليه، ومن الملاحظ أنَّ ثنائية السائل، وثلاثية السؤال ستفتح العديد من الرؤى أمام المتلقي لهذا الحضور الحواري في النص الشعري.

فنجد سؤال المرأة يوحى بملاحظة الشحوب الذي بدا على الشاعر:

-ما لجسمك شاحبا؟

هذا السؤال تسأل أميمة الشاعر عن سرِّ شحوب الجسم، وهي هنا لم تكتفِ بالسؤال؛ بل نراها تتجه إلى التقرير حينما تشير إلى نفعية المال "ومثل مالك ينفعُ" كأنها تضيء له الطريق، وتحاول إخراجه من دائرة الشحوب، والابتذال الجسدي الذي استدعى الهمَّ المتلاحق إلى

والجواب) الدكتور أحمد درويش في ((متعة تذوق الشعر...)). دار غريب. القاهرة/ مصر. ص: ( ٥٩). وانظر القصيدة في ((الشرح)):  $(\xi/1)$  وما بعدها.

<sup>(</sup>١) أنظر ((متعة تذوق الشعر...)). الدكتور أحمد درويش. دار غريب. القاهرة/ مصر. ص: (٥٩).

البحث عن النافع والمفيد له ، كما أبان سؤالها عن عدم الارتياح الذي يعلو هامة الشاعر المفجوع بالفقد الجماعي، إذ قالت:

أم ما لجنبك لا يلائم مضجعًا إلاَّ أقضَّ عليك ذاك المضجعُ

وكأنَّ بأميمة تتغلغل في نفسية الشاعر، وتنتقل من المحسوس "الشحوب والابتذال الجسدي" إلى ما هو أعمق وآلم، أعني الإحساس بعدم الارتياح أثناء النوم "الأرق"، والانزعاج حدّ الحرمان من لذة النوم.

وحضور الصوت الأنثوي أسهم في بناء القصيدة من حيث التواصل مع هذا الصوت المرتبط بالحزن والرثاء والطلل والغزل، وبكل ما يثير عاطفة الإنسان العربي؛ لكون الكائن الأنثوي عنصرًا وصوتًا حاذبًا للرجل العربي منذ القدم، فكيف بالشعراء الذين يتصلون بتقاليد فنية أو اجتماعية تدعوهم إلى الاستمرار في لهج السابقين؟ بل كيف بمن يحترق قلبه بفقد جماعي مؤ لم ؟ أليس حَرِّيًا أن يتتبع صوتًا أنثويلً يبثه الألم، و لواعج الأسى، إذ يجد في اللجوء إليه ركنًا يُسنبده من صمم الدنيا حوله! وربما يتجه الشاعر إلى بحث هذا الوجع في حيوانات أخرى مصيرها مصير الكائن الإنساني، إذ يلجأ الشاعر إلى قصص الرثاء الاستطرادي... وهذا الحضور الدفئ والمؤثر لصوت المرأة يجيب الشاعر على تساؤلها:

فلَحبتها أن ما لجسمي أنـه أودى بني من البلاد وودعوا أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلعُ

فيحيب الشاعر على سؤالها من خلال تفسير (الشحوب) الذي اعتلى الجسم، ويذهب إلى ذكر السبب الذي يكمن في فراق الأبناء ، وفقدهم الجماعي على التوالي. و ما اعقب ذلك من التفكير فيهم الذي أعقبه الحسرة على فراقهم المؤ لم؛ نجد أنَّ السبب يتضح، والعلَّة تتجلى عبر النص الشعري. وعلى الرغم من أنَّ كل هذا الأسى الذي ألجأ الشاعر إلى عَبْرَةٍ لا تفارقه ، وتفكير ظل يلازمه؛ تبرز أهمية الجواب بإزاء ما أثاره تساؤل المرأة. وربما هذه الأهمية لا تتعدى كونما إحابة عاجلة حسية، إلا أنَّ الإجابة التأملية تكمن في القصص التي ذكرها الشاعر لاحقًا.

والشاعر هنا لم يقف عند الإجابة التي تفسر شحوب جسده أو تظهر سبب قلة النوم حول فقد أبنائه، بل اتجه إلى بحث هذا الوجع والتوجع في قصص الرثاء الاستطرادي عبر تأمّلِهِ للـ "قصة حمار الوحش"، و"قصة الثور الوحشي"، و"قصة البطل ومصارعته لفارس آخر" في لهاية القصيدة.

ومما جاء في هذا الأسلوب المعتمد على الحوار الخارجي قول جنوب بنت العجلان، أخت عمرو ذي الكلب بن عجلان الكاهلي، ترثي أخاها عمرًا، فتسأل أصحابه (١):

فأفْظَعَني حِينَ رَدُّوا السُّوَّالا أغرُّ السِّبَاعِ علي و أحَالاً فنالا لع مرُكَ منْهُ مَنالاً سألتُ بعمرو أخي صَحْبَهُ فقالوا أُتِيحَ له نَائِمًا أُتيحَ له نَائِمًا أُتيحَ له نَائِمًا

فالشاعرة هنا تبرر قصة مقتل أخيها حين سمعت بأنَّ (فهمًا) ادعت مقتله، لذا بدأت نصها بسؤال أصحاب أخيها الذي "أتيح له" أي قُدِر له نَمِرَان من السباع فأكلته وقتلته؛ لا كما ادّعَت (بني فهم) قتله. فهي تسأل الصحب عن موت أخيها عمرو ذي الكلب، فأفظعها الجواب منهم حين ذكروا طريقة موته ؛ وبهذه الحركة في السؤال نجد التحول من الطريقة الحركية إلى السردية في الجوار؛ بل في النص كاملاً (٢) إذ يحدث بُعدًا تنبيه عيَّيثير جذبًا للبداية التي أرادتما الشاعرة هنا، وفيما يبدو لي أنَّ الرثاء كان أحد الأسباب المثيرة للعاطفة في البعد الحركي الذي تمَّ به ردُّ السؤال.

ولو تأملنا الجواب لوجدنا أن ه يفوق السؤال في المعنى والمبنى مما يؤكد مبدأ التحفيز السردي الذي رأيناه في عينية أبي ذؤيب؛ والتأكيد على أن السؤال في الشعر ما هو إلا من أجل

<sup>(</sup>۱) جنوب بنت العجلان: هي جنوب بنت العجلان بن عامر بن بُرد بن منّبه، أخت الشاعر عمرو ذي الكلب الهذلي. (شاعرة مقلة، اشتهرت برثائها لأخيها عمرو ذي الكلب) ... أما عمرو ذو الكلب: هو عمرو بن العجلان بن عامر بن بُرد بن منّبه، أحد بني كاهل بن لحيان بن هذيل. وسمي بذي الكلب؛ لأنه كان معه كلب لا يفارقه. وقيل أنه خرج غازيا ومعه كلب يصطاد به، فقال أصحابه: يا ذا الكلب. فثبتت عليه. وكان يغزو بني فهم غزوا متصلاً، فنام ليلة في بعض غزواته، فوثب عليه نمران فأكلاه فادعت فهم قتله. (شاعر جاهلي مقل). ((كتاب الأغاني)). (٩/٢٣). انظر: ((الشرح)): (٣/٣/٥). ووثب عليه نمران فأخذت المريقة الحركية إلى الطريقة السردية لتمدح شجاعة أخيها، ولتوضح أن سبب قتله نمران أنقضا عليه، لا كما أدعته فهم.

البحث عن معاني يريد أن يظهرها الشاعر من خلال نصه الشعري. ومن ثمَّ نجد ردَّ أصحاب عمرو على الشاعرة يؤكد أنَّ طريقة قتله كانت بسبب نمرين هجما عليه؛ لا كما ادعت فهم قتله.

فالجواب هنا يبرز لفظة "أتيح له" التي تثبت الحقيقة، والمختارة بعناية ، فهي صادرة من الصحب لا منها؛ مما يزيد في جمالية التلقي بعدًا خفيًا أرادت الشاعرة أن تظهره على لسان الأصحاب؛ لتأكيد الحقيقة التي تسعى إلى تقريرها، و مفردة "أتيح له" تثير دلالة تتخفى وراءها؛ حين تدلُ شجاعة وقوة بأس أخيها التي كان يُعْرَفُ كها.

ويأتي نصُّ صخر الغي في رثاء ابنه (تليد) شاهدًا بارزًا في الحوار الشعري الذي يتأسس على هذه الطريقة، طريقة (السؤال والجواب)، إذ نجده يؤسس النص كاملاً على طريقة السؤال والجواب مع إظهار البعد النفسي للشخصية (١).

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً: ((الشرح)): (١/٢٩٣).

### المطلب االثاني: الحوار الداخلي.

الحوار الداخلي: حوارٌ "يعبر عن واقع الشاعر الداخلي وهواجسه، والشاعر فيه لا يتوجه إلى الآخرين، بل يتوجه إلى نفسه، فالشخصية لا تتحدث إلى شخصية أخرى غير ذاتما، وهو حوار منظم" (١)، بهذا المفهوم يمكننا أن نصل إلى العلاقة بين الحوار والشخصية عبر الحوار الداخلي؛ إذ هي علاقة داخلية وذاتية، فالشاعر هنا قد يحاور ذاته أو قلبه، وقد يسأل النفس عن الزمن الماضى.

وقد رأينا فيما تقدم أن الحوار الخارجي بين الشخصيات يتأسس على التواصل الخارجي . فهل حاول الشعراء قديما البحث عن حواراتٍ ذات علاقة داخلية؟. وإذا كان كذلك فلاذا لجأ الشاعر العربي القديم إلى الحوار الداخلي؟.

في رأيي إنَّ ذلك يعود إلى اهتمامه، ورغبته في البحث عن لحظة تأملٍ داخلي، فيرى من خلاله علاقته بالعالم الخارجي، ويكشف به عن ألم المواقف العاطفية التي تتطلب منه مثل هذا الحوار. وقد يأتي في سياقات متعددة، في الرثاء، والغزل، والفخر، وغير ذلك؛ مما يؤكد على حضوره الذاتي؛ لإبراز ذاتية الشاعر تجاه الآخر، فنرى حوار الشعراء مع المرأة، والعدو، والحيوان، كل هذه الحوارات حينما تأتي داخلية؛ فإنها توغل في الذات ومعها؛ لتظهر التأملات النفسية والعاطفية التي تعتري الشاعر.

وحين نتبع الحوار الداخلي لدى شعراء هذيل، نحده أقلَّ حضورًا من الحوار الخارجي؛ بل ربما لا يقارن؛ لكونها ظاهرة عامة في الشعر العربي القديم.

<sup>(</sup>١) ((الحوار في القصيدة العربية القديمة...))، الدكتور السيد أحمد عمارة. ص: (١٨٢).

فالنصوص الشعرية التي بنيت على أسلوب الحوار الداخلي عند الشعراء الهذليين حاضرة في شعرهم، لذا ستحاول الدراسة أن تقدم بعض النماذج التي تؤكد على حضور هذا النمط الحواري. ومن الشعراء الذين لجأوا إلى الحوار الداخلي أبوذؤيب الهذلي، إذ يقول(١):

جرى بيننا يوم استقلت ركابُها هواك الذي هوى يصبك اجتنابها سنين فأخشى بَعْلَها وأهابُها علينا بهُونٍ واستحار شبابُها سميعٌ فما أدري أرشدٌ طِلابها يدليك للموت الجديد حبابها

أبالصُّرْمِ من أسماء حدَّنَكَ الذي زجرت لها طير الشمال فإن تكنْ وقد طفت من أحوالها وأردتُها تلاثة أحوال فلمَّا تجرَّمَتْ عصاني إليها القلب إني لأمره فقلت لقلبي يالك الخيرُ إنَّمَا فقلت لقلبي يالك الخيرُ إنَّمَا

في المقطع السابق نجد الحوار الداخلي يؤكد على الرغبة في تواصل الشاعر الحجب مع محبوبته، رغم ما يعترضه من عوائق تحول دون هذه العلاقة، فنراه يحاور القلب؛ ليكشف عن عاطفته المفعمة بالحب تجاه محبوبته، وليخبر عن عدم قدرته في التواصل الخارجي مع المرأة، فهو يلجأ إلى القلب تعويضًا عما يجده من منع خارجي، فكان الحوار الداخلي مع القلب بسبب عدم قدرة الشاعر للوصول إليها. كما أنه جاء معبرًا عمّا يدور في نفسه من ألم وشوق إلى هذه المحبوبة.

وقد نجد الشاعر ألبصخر الهذلي يجاهد قلبه اللجوج عبر المقطع الشعري الذي يتكئ فيه على الحوار الداخلي، إذ يقول<sup>(٢)</sup>:

سُلِبْتَ النُّهَى أَنْ ليسَ لِلْهُونِ تَابِعُ ولا أَنتَ إِنْ راعَ المحبونَ رائعُ ولا أَنتَ إِنْ راعَ المحبونَ رائعُ تُلقِي ولا عيشٌ يُؤمَّلُ نَافِعُ وأَشفقَ لَمَّا طالَ فيها التَّراجعُ

وقد قُلْتُ للقلبِ اللجوجِ ألا تَرَى وقد قُلْتُ للقلبِ اللجوجِ ألا تَرَى وقد دُ طال هذا لا أراكَ منوَّلاً تَسهِيمُ فلا موتُ يريحُ مِنَ الذي فلقال وأستارُ الجوانح دونَهُ

<sup>(</sup>١) ((الشرح)): (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) معنى اللجوج: الذي يلح على طلب ما. النَّهَى: العقل. الجوانح: ضلوع الصدر. فلا آلُـوكَ: لا أستطيع لك. سلوةً: ما يسلي الحزين. انظر ((الشرح)): (٩٣٤/٢).

غُلِبِبْتُ فلا آلُـوكَ إلاَّ الذي ترى من الأمرِ فانظر ما الذي أنتَ صانعُ وسلْ ذا الجلالِ اليومَ يُعْقِبْكَ سَلوةً على هَجْرِها واللهُ راءٍ وسامعُ

فالشاعر هنا يحاور (قلبه) الغارق في الحب ، باحثًا عن إجابة مقنعة، ومرضية لكبح عاطفته؛ لذا فإن إجابة القلب تبدو أكثر استسلامًا لهذا الأمر من الشاعر ذاته، حين أراد أن يكشف عمّا بداخله من وجدٍ على محبوبته؛ فلطن القلب مشفق على صاحبه من هذا التراجع في علاقته مع المرأة ، لذا أسند المهمة إلى صاحبه. ومع ما يحمله النص من تبادل في المواقع بين القلب وصاحبه في الحوار الداخلي؛ إلا أنَّ هذا الموقف يعبر عن رؤية الشاعر الداخلية، ويفسح المحال أمام قلبه للتعبير بحرية أكثر حيال هذا الموقف الكاشف عن الكامن وراء النفس.

وقد يأتي الحوار الداخلي في سؤال الطلل لدى الشعراء الهذليين بوصفه حوارًا يثير العديد من المحفزات التي تجعل الشعراء يحاور ون الأمكنة بهذه الطريقة من الحوار، فينطلقوا إلى تأمل الحياة الماضية عبر مساءلة الطلل، و تأمل الحركة التي كانت تملأ المكان بالناس ، والأحباب والأهل.

وممن سأل الطلل عن الأهل، والأحباب الشاعر أبو ذؤيب، حين قال(١):

أساءَلْتَ رسمَ الدارِ أم لم تـسائلِ عن السَّكْنِ أم عن عهدهِ بالأوائلِ عَفَا غيرَ نؤي الدارِ مـا إن تبينــُهُ وأقطاع طُفْي قد عفَتْ في المعاقلِ لمن طَلَــلُّ بالمنتصى غيرُ حـائــلِ عفا بعد عهــد من قطار ووابلِ عفا بعد عهد الحيِّ منهم وقد يُرَى بــه دعسُ آثارِ ومَبْــرَكُ جاملِ

والتساؤل هنا يأتي وفق أسلوب (التجريد)، إذ يورد الشاعر في بداية المقطع ما يمثل تقاطعً بين المكان والزمان ؟ حين ذكر مفردة "العهد" في البيت الأول، فجرَّدَ الشاعرُ من ذاته ذاتًا أخرى يسألُها عمَّا حدث للمكان الذي تحول إلى طلل بفعل الزمان، فكان الشاعر بحاجة إلى

(۱) معنى كلمة السَّكْنِ:أهل الدار، سكانها. نوَي الدار: ما تبقى منها. طفي: سعف النخل. المعاقل: معاقل الإبل. بالمنتصى: أعلى الواديين، ويقال موضع. غير حائل: لم يمر عليها حول. الوابل: المطر الشديد الوقع، والعظيم القطر. الطلل: شخص ما يبدو لك من المنزل، وشخص كل شيء "طلله". دعس: شدة الوطء، وهو تتابع الآثار. ومبرك جامل: جماعة الأبل باركة في موضعها "المَبْرك". عفا: درس وانمحى. أنظر ((الشرح)): (١٤٠/١).

حوار داخلي يكشف من خلاله تقاطع هذين العنصرين، وحضورهما في الطلل. لذا فإنَّ تساؤل الشاعر عن فترة حالمة انقضت من عمره، وعن العفاء الذي أصاب الحياة، وشلَّ الحركة بموت الأمكنة، وفقد الأحباب، كان مدعاة إلى إظهار كوامن النفس تجاه الطلل، وبه ذا الانتقال والتحول الذي يرى الشاعر من خلاله الزمان النفسي المنقضي بأنه زمن قد تولى وانصرم؛ يمثلُ حالة نفسية مرت بها الشخصية ، لذا فإنَّ الحوار الداخلي قد كشفَ عن هذه الحالة التي ألمَّت بالشاعر.

ومن خلال هذا النص نحد المحاورة قد تجلت في الحوار الداخلي الذي يتساءل فيه الشاعر عن هذا التحول الذي أصاب المكان "رسم الدار"، إذ سأَلَهُ عن الأشخاص الذين قطنوا المكان فترة من الزمن، وقد أشار البغدادي إلى أنَّ المُساءلة تعني الحوار الداخلي لكون الشاعر خاطب نفسه على طريق التحزن والتوجع<sup>(۱)</sup>.

ويؤكد أحد الباحثين أن ذات الشاعر هنا انقسمت إلى ذاتين: ذات متألمة وذات متخيلة، فبالتالي "يدور الحوار بين الذات المتألمة، والذات المتخيلة؛ لتبوح الذات بما يدور في داخلها من أحاسيس، وتحدث المساءلة، فالمسؤول عنه تلك الحياة المندثرة التي انقضت بانقضاء الزمن الماضي، والسائل هي الذات التي أحست بمرارة الاندثار وحتمية الفناء" (٢). فحضور السؤال والمساءلة هنا أظهر الحوار الداخلي، وكشف عن الصراع الذاتي عبر النص الشعري.

بناءً على ما تقدم من النصوص الشعرية لدى شعراء هذيل نجد تصوير الشخصيات القصصية داخل هذه النصوص أنها قد عكست شخصيات إنسانية بوصفها شخصيات قصصية مؤثرة، وذات حضور متعدد بحسب السياق، والبناء الفني لكل شخصيات النص الشعري. كما أنَّ الحوار يلتقي بالشخصية، ويتعدد في حضوره داخل النص؛ فيتمخض عن هذا الالتقاء نوعان من الحوار الشعري: حوار خارجي، وآخر داخلي.

ورأينا أن الحوار الخارجي أكثر انتشارًا من الحوار الداخلي في الشعر الهذلي. إذ يتجلى في أسلوب (قال وقلت) من خلال علاقة الشخصيات بعضها ببعض، ومن خلال (حوار النقائض)

<sup>(</sup>١) ((خزانة الأدب)). عبدالقادر بن عمر البغدادي. ص: (٥/٧٠).

<sup>(</sup>٢) ((بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين)). الدكتور محمد خليل الخلايلة. ص: (٢٦٢).

الذي أظهر الأنا الفردية للشخصية، وعبر (حوار القبائل) الذي أبرز الأنا الجمعية، ومن خلال أسلوب (السؤال والجواب) الكاشف عن علاقة السائل بالجيب، والذي أظهر أهمية التواصل بيرهما، وفيما يبدو أن الحوار الخارجي تجلى في الرثاء بكثرة، دون غيره من موضوعات الشعر.

أحيرًا، أظهرت النتائج أنَّ الحوارَ الداخلي قد أو جدَ علاقةً مميزةً مع الشخصية؛ حيث إنه كشف للمتلقي عمَّا يدور بداخلها من مشاعر ذاتية، أو مما يحيطُ بها من عوالمَ أخرى، كما أنه لم يقف عند هذا فحسب؛ بل أوغل في ذات الشخصية، وفي تأملاها الداخلية، وأسهم في إعلاء صوها الداخلي.

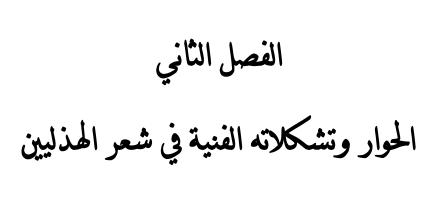

المبحث الأول: الحوار وبناء النص الشعري.

المبحث الثاني: الحوار والملامح الأسلوبية.

المبحث الثالث: دراسة تحليلية لنماذج مختارة.

#### مدخل:

بعد أن درسنا الحوار الشعري وعلاقاته السردية في الفصل السابق، ولمسنا تفاعل العلاقات السردية فيما بينها مع الحوار، ووفق ما حققه المضمون الشعري، المتمثل في النصوص الشعرية المتقدمة، ومن ثمَّ توصلنا عبر تحليل العديد من المقاطع الشعرية إلى أهمية الدراسة الفنية؟ كونها الكاشف الأبرز عن مدى فاعلية الحوار في النص الشعري. والمبينُ للسمات الفنية والملامح الأسلوبية التي تتصل بالملغة الحوارية. فإننا لا نزال نسعى إلى متابعة التحليل في الجانب الفني للُّغةِ الحوارية عبر بعض النصوص الشعرية، فقد تختلف أو تتشابه لغة الحوار من شاعرٍ إلى آخر، وربما قد تبدو متقاربةً أو متفاوتةً لدى الشاعر الواحد.

ولعل البحث يسعى إلى تتبع الحوار من خلال ربط هذه النسبية بالموضوعات الشعرية التي احتوت الحوار كمقاطع في سياق القصيدة العام، أو عبر الوحدات البنائية والمقاطع من النصوص الشعرية المتعددة، ومن ثمَّ نبحث ذلك في مسألة الترابط الفني بين المقطع الشعري والقصيدة على وجه العموم.

والبحث في الدراسة الفنية للحوار في الشعر الهذلي يتجه وفق تقسيم يهتم بالبناء المعماري، وبالتركيب اللغوي، وما يكشفانه من بعد نفسي أو دلالي ؛ لذا سيكون بحث الحوار بوصفه أداة فنية في هذا الفصل وفق المباحث الفنية التالية:

المبحث الأول: الحوار وبناء النص الشعري.

المبحث الثابى: الحوار والملامح الأسلوبية.

المبحث الثالث: دراسة تحليلية لنماذج مختارة.



### المبحث الأول : الحوار وبناء النص الشعري.

#### مدخل:

الشعرية:

طرق الشعراء العرب القدامي صنوفًا من أبينة الشعر (۱) عبر نتاجهم الشعري ، والهذليون ليسوا بمنأى عن تعددية البناء المعماري للنص الشعري القديم، إذ نوى (المقطعة الشعرية) تتجلى في النص الهذلي، كما تتجلى (قصيدة الموضوع الواحد) مشكّلةً بنية نصية حاضرة بكثرة في ديوالهم الشعري، وتحضر كذلك (القصيدة المتعددة الموضوعات). وبهذا يلجأ الشاعر الهذلي إلى التنوع البنائي في النص بحسب طبيعة التجربة الشعرية، وما يستدعيه الموضوع الشعري. كما يلجأ إلى الحوار؛ ويستعمله عبر هذا التنوع البنائي للنص الشعري.

فالحوار كأسلوب فني يسهم في بنائية النص من حيث الترابط بين أجزائه، ومقاطعه، ومن حيث التلاحم الكامل في المعمار البنائي، والحوار الشعري يرفد استمرارية الدفق الابداعي في النص، فيكون البحث عن الوحدة داخل القصيدة مطلباً مُلِحًا تقتضيه الرؤية النقدية للنص الشعري.

(۱) اهتم الأدباء والنقاد العرب ببنية القصيدة العربية، وقد تناولها الكثير منهم وفق رؤى متعددة، ولعل من أبرزهم في القديم ابن قتيبة، وابن طباطبا، وحازم القرطاجني...، وفي العصر الحديث تناولها العديد من الباحثين والنقاد العرب بالدرس والتحليل، فمن المؤلفات في هذا: ((بناء القصيدة العربيية))، د: يوسف حسن بكار، دار الإصلاح للطباعة والنشر. الدمام، السعودية. وكذلك كتاب ((بنية القصيدة الجاهلية...))، د.علي مراشدة. جدارا للكتاب العالمي. عمّان. الأردن. ط/ ٢٠٠٦. وآخرين. إذ يرى الدكتور (علي مراشدة) في خاتمة دراسته أن الدراسة كشفت عن التباين بين مدلول مصطلح البنية في النقد القديم ومدلولها في النقد الحديث؛ ففي النقد القديم كانت أقرب إلى معنى البناء وضم الأجزاء إلى الأجزاء بغية الوصول إلى القصيدة الناجزة... أما مصطلح البنية في النقد الحديث فقد أصبح يعني صفات وخصائص القصيدة الناجزة من خلال مكونات من علاقات ووشائج. وانتهى إلى وجود ثلاثة أنماط بنائية من النصوص

المقطوعة الشعرية ، والقصيدة ذات الشريحة الواحدة ، والقصيدة ذات الشرائح المتعددة. بنية القصيدة الجاهلية. ص: (٢٤٩).

يلتفت أحد الباحثين في ظل هذه الفكرة إلى مسألة حضور الحوار بوصفه نمطاً تعبيرياً في القصيدة العربية القديمة، حيث أكد الباحث سعيد الأيوبي إلى أهمية الحوار في الشعر الجاهلي ، ودالاً به على "وحدة الكلام و لم أطرافه في موضوع يريد الشاعر إظهاره" (١). وهذا القول يكشف عن أهمية البعد التركيبي للحوار، وأهمية حضوره كأ سلوب فني غيد من تماسك بناء النص الشعري، ووحدته.

لذا نحن معنيون هنا بدراسة الحوار عبر البناء النصي في شعر الهذليين، إذ ستركز الدراسة على فاعليق الحوار، وحضوره في الموضوعات داخل النص الشعري. ومن ثم يمكننا تأمل ارتباط الحوار بالموضوعات الشعرية، أو طلوحدات البنائية من خلال ما تتيحه النصوص الشعرية.

فنرى في المقطعات الشعرية (٢) ألها تحضر بكثرة لدى شعراء هذيل في الوصف، غير أنَّ الشاعر الهذلي لم يغفل الجانب الحواري في بعضٍ منها، كالذي نجده عند صخر الغي حين رثى ابنه تليداً (٣):

بسَبْلُلَ لا تنامُ معَ الهجودِ بواحدةٍ وأسأل عن تليدي فبان مع الأوائل من ثمود بعينك آخر الدهر الجديدِ وتأنيب ووج دانٍ بعيدِ

وما إنْ صوتُ نائـحةٍ بَليْلِ
تـجهنا غ ــاديين ف ـسايلتني
فقلتُ لها ؟ أما س ـاق حُرِّ
وقال ـــ ثلن ت ـركى أبداً تليداً
لئـــ لانا رَدَّ ص ــاحبه ب ــيأس

الحوار هنا جزء من مشهد سردي استدعاه الشاعر للكشف عن حالته لفقد ابنه، وهو يشكّل وسيلة فنية أراد من خلالها إقناع ذاته بالتأسي عن رحيل ابنه. فالحوار يمثل نقطة وصول إلى خاتمة المشهد بما يكشف عنه من استنتاج. فالشاعر عبر هذه المقطعة الشعرية الرثا ئية يصل إلى النهاية المؤلمة، بقوله:

<sup>(</sup>۱) انظر ((عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي)). تأليف سعيد الأيوبي. مكتبة المعارف. الرباط. المغرب. ١٩٨٦ م. (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) أعنى بالمقطعات الشعرية ما تكون عدد أبياتها ستة أبيات شعرية فما دون.

<sup>(</sup>٣) ((الشرح)): (١/٣٩٢).

وفيما يبدو أنَّ الحوار المكتَّف الذي دار بينهما قد كشفَ عمَّا يحسانهِ تجاه فقدهما للأبناء، فعاء متوافقًا، وسريعًا مع بنية النص الشعري، ومختزلاً لمشاعر الحزن، وألم الفقد والغياب.

وفي نص آخر لأبي جندب الهذلي يعاتب فيه رجلاً من قومه يقال له "سفيان ذو الزِّرَّين بن ملجم القِردي" يقول فيه (١):

لعَمْرُكَ ما سُفيانُ عنِّي بِمُقْصِرِ لَعَمْرِي لقد أَقْصَرْتُ إِن كَانَ نافعي تُحَدِّثُني عيناكَ ما القلبُ كاتمُ فماذا تُرَاني ضَّرني أَنْ شَنتَني فماذا تُرَاني ضَّرني أَنْ شَنتَني وكنتُ سِنانًا يخرقُ الجلدَ حَدُّهُ وَكنتُ سِنانًا يخرقُ الجلدَ حَدُّهُ وَفِينَا وإنْ قيلَ أصطلحنَا تَضَاغُنُ

ولو كان دويي زاخرانِ من البحرِ وأقصيتُ دارِي دُونَ دارِ بني بَكْرِ ولا جنَّ بالبغضاءِ والنَّظَرِ الشَّزْرِ للدُنْ أَنْ نَشَأَنَا ثُمَّ كُلُّ إلى كُبْرِ بمرْصادِ أهْدَافٍ إلى ثِلَلِ عُفْرِ كَمَا طَرَّ أُوبَارُ الجِرَابِ على نَشْرِ

يتجلى هنا الحوار الداخلي في قول الشاعر: "لعمرك"، كما أنه يستند إلى أسلوب الالتفات من خلال تنوع الضمائر (كاف الخطاب، وياء المتلكم، ونا المتكلمين)، والأفعال مثل: (أقصرتُ، تُراني، نشأنًا، قيل). ولعلَّ هذين الأسلوبين يرفدان الحوار الشعري، ويسهمان في الكشف عن أطرف المعاتبة، وعن قصتها، وعن أسبابها، وما ستؤول إليه من التضاغن والبغضاء بينهما. كل هذا يأتي متوافقًا مع بنية النص. ومتناغم مع السياق، والمضمون الشعري.

وكثافة الحوار، وتركيزه في مقطعة أبي جندب يظهر المعاتبة الموجهة إلى (سفيان)، فجاء منسجمًا مع بنية المقطعة الشعرية.

(١) ((الشرح)): (١/٣٦٧).

وتبدو القصائد ذات الموضوع الواحد (۱) من أكثر النصوص الشعرية دورانًا في ديوان الهذليين بإزاء المقطعات الشعرية، ويتصدر الحوار الشعري العديد من النصوص كأداة فنية تُلَمْلَمُ أطرافَ الكلام في الموضوع العام بالقصيدة، فنجد الشعراء الهذليين في هذه القصائد يلج أون إلى الحوار بحثا عن وحدة شعرية، وذلك من أجل إضفاء بُعْدٍ واقعيٍّ ، وموضوعيّ على الأحداث والموضوعات المتناولة؛ إذ إنَّ قصائد الموضوع الواحد تتحد في وحدة شعرية وتتجلى في لوحة متماسكة البناء في الغالب الأعم؛ لذا نجد أن حضور الحوار كأداة فنية يزيد من تماسك القصيدة بنائيًا، ويسهم في إضفاء البعد الواقعي للقصص الشعرية.

فلشاعر الإسلامي مُلَيْحُ بن الحَكَم الهذلي يلجأ إلى الحوار الشعري في القصيدة ذات الموضوع الواحد حين تغزل بسعدى، ووصف أطلالها، وصور ظعنها، وما كان بينهما من لقاء وحوار؛ إذ يقول(٢):

فلما رأين القوم قد ألحقتهم صرون بأعناق الظباء وأتلعت وقلت لها عوجي بعيرك وأنبرى تشي حزينا لايزال تميحه به من هواك اليوم قد تعلمينه فصدت بسهل المدمعين تزيئه وقالت ألا قد طال ما قد غررتنا فحئنا بقول ليس فيه خلابة فحئنا بقول ليس فيه خلابة إذا شئت فاصدقني الحديث فإنما وأوثق لنا عهدًا ندم لك ما حرى وإلا فآذنًا بصرم نُمِت به

هِنَّ نواجٍ فِي الأزمَّةِ نُعَّجُ هُنَّ وَجُوهُ لِيطُها مُتَبَلِّجُ هَا جَوْجُ لِيطُها مُتَبَلِّجُ هَا جَوْجُ مثلُ السفينةِ أهوجُ لنأيكِ أشطانٌ من البينِ خُلَّجُ جوًى مثلُ مومِ الربع يبرى ويلعجُ عِذَابُ اللَّمَى كالأقحُوانِ مُفَلَّجُ بَخَدَعٍ وهذا مِنكَ حُبُّ مُزلَّجُ وإلاَّ فتكليمِي عليكَ مُحرَّجُ صفييِّ من الناسِ الذي لا يُمَزَّجُ صفييٍّ من الناسِ الذي لا يُمَزَّجُ على ثبجَ البحرِ السفينُ المُلجِّجُ على ثبجَ البحرِ السفينُ المُلجِّجُ أَقُولِيلَ تقرا كلَّ يوم وتُزْعَجُ أَقُولِيلَ تقرا كلَّ يوم وتُزْعَجُ

(١) أعني بالقصائد ذات الموضوع الواحد ما تكون سبعة أبيات فأكثر، وتحتوي موضوعاً شعرياً واحداً.

<sup>(</sup>٢) معنى صرون: مِنْنَ وقيل نظرنَ، نواجِ: الناجية من الأبل، الأزمَّةِ: التي تزم بالزمام، أتلعتُ: طلعت. ليطُها: لونها وقيل جلدها. مُتَبَلِّجُ: مشرق، وجلي. جوَجوُّ: عظم الصدر. الموم: البرسام، وقيل الجدري الكثير المتراكب، وقيل الحمى. اللَّمَى: سواد الشفتين. مُزلَّجُ: الذي لا يعتد به، يقول قولا لا يفعله. خِلبةٌ: الخداع بالقول اللطيف. الملجج: الذي يخترق لجة البحر. تُرْعَجُ: طردته. انظر ((الشرح)): (٣٥/٥/١).

# على كُربةٍ لا بدَّ أن ستفرَّجُ

. . .

يكشف الحوار هنا عن أهمية حضوره في موضوع الغزل المرتبط بهذه الأداة الفنية، التي يلحأ إليها بعض الشعراء من أجل التواصل مع محبوباتهم، فلحأ الشاعر للحوار الشعري في أشد اللحظات تأزمًا، وهي لحظة الفراق، التي رسم ملامحها عبر المقطع السابق، فحين همَّ القوم بالذهاب، واستعدوا للرحيل ابتدرها بقوله: "وقلتُ لها عوجي بعيركِ" أملاً في العودة، غير أن البعير انبرى؛ وكأنَّه يشيرُ بذلك إلى عدم الاكتراث لحال العاشق، وعدم التقدير للموقف المؤلم الذيّر به. ولربما تظهر أهمية الحوار أكثر حين يصور (الشاعر/العاشق) صد محبوبته عن بسهل المدمعين؛ لأنه كشف عن شعور ها تجاه ه، وأبان عن سبب الصدِّ والهجران، الذي ينبع من الإحساس المجولَّ د عند المرأة في الشعور بالخداع والكذب في الحب، فكان اللقاء بينهما عتاب الحب الحالص، إذ قالت:

وقالت ألاً قد طال ما قد غررتنا فجئنا بقول ليس فيه خلابة إذا شئت فأصدتي الحديث فإنَّما وأوثق لنا عهدًا ندم لك ما حرى وإلاَّ فآذِنَا بصرم نُمِت به

بخدع وهذا مِنكَ حُبُّ مُزلَّجُ وإلاَّ فتكليمِي عليكَ مُحرَّجُ صفييِّ من الناسِ الذي لا يُمَزَّجُ على تبجَ البحرِ السفينُ المُلجِّجُ أقاويلَ تقرا كلَّ يومٍ وتُزْعَجُ

. .

هنا نجد صوت المرأة ينقلنا إلى مرحلة متقدمة في لحظة الالتقاء التي اعتمدت على الحوار الخارجي؛ للكشف عن الدور المناط بالشخصية كصوت أنثوي أراد الشاعر التواصل معه في دائرة العشق والحب، ولربما نجد أن شخصية المرأة الحاضرة هنا قد عبرت عن رأيها في العلاقة التي تحكمها بالعاشق؛ لذا نرى أنها لا تريد الخداع، وإنما تريد الصدق عبر هذه العلاقة؛ وهذه الرؤية الصادرة عنها تبرر موقف الصد الذي أبان عنه الشاعر عبر المقطع السابق. وبعد أن أتاح الشاعر لصوت المرأة بتوي موقفها، لجأ إلى تبرير موقفه هو تجاه هذه العلاقة، ولعل علاقته بالمرأة شابها نوعٌ من التوتر، وقد ذكر أنها كربة لابد من أن تنفرج يومًا ما.

وبعذا تتبدى أهمية الحوار بنائيا عبر المقطع السابق الذي كشف عن رغبة الشاعر في الحوار مع المحبوبة، لاسيما حين تأزمت العلاقة بينهما، فاستدعى مليح بن الحكم الحوار عبر هذه الوحدة البنائية؛ ليكشف عما يدور بين الشخصيتين من شعور تجاه كل طرف، فكان حوارًا متوافقًا مع الموضوع الشعري، ومتحليًا في المقطع الشعري الذي مثّل لحظة الفراق بين العاشقين، فكان بالتالي كاشفًا عن أزمة التوتر القائمة بين الشاعر ومحبوبته. وما بين اللحظتين (الفراق واللقاء)؛ حيث تبدو الوؤية قد شابها بضع شوائب في البداية، وألها تحولت من لحظة الفراق إلى لحظة اللقاء عبر موقفين أحدهما اتسم بمجرد الرؤية والالتزام بالصمت، والآخر كان مدعاة لحضور الحوار الشعري؛ لذا فقد اتسم الحوار هنا بهامش من الحرية والموضوعية ؛ حين أسهم في الكشف عما يختلج في النفس العاشقة.

أمَّا الشاعرُ أبو صخر الهذلي فنجده يبرز في تجربة حوارية تخلف عمَّا وجدناه في القصيدة السابقة؛ لذا نجد الحوار الداخلي في حواره مع القلب قد جاء في سياق الموضوع الغزلي، ولكنه بدا مختلفًا عمّا نجده عند الشاعر السابق، إذ يقول(١):

وقد قُلْت للقلب اللجوج ألا تَرَى وقد قُلْت للقلب اللجوج ألا تَرَى وقد طال هذا لا أراك منولاً تسهيم فلا موت يريح من الذي فسقال وأستار الجوانح دونه عُلِبْت فلا آلُوك إلاَّ الذي ترى وسلْ ذا الجلالِ اليومَ يُعْقِبْكَ سَلوةً

سُلِبْتَ النُّهَى أَنْ لِي سَ لِلْهُونِ تَابِعُ ولا أنتَ إِنْ راعَ السمحبونَ رائعُ تُللقِي ولا عيشٌ يُوَمَّلُ نَافِعُ وأشفق لَمَّا طالَ فيها التَّراجعُ من الأمرِ فانظر ما الذي أنت صانعُ على هَـجْرِها واللهُ راءِ وسامعُ

. . .

فالحوار مع القلب جاء هنا في سياق غزلي، إذْ حاول الشاعر أن ينطلق عبر حواره الداخلي من (القلب)، ويجعله شخصية حاضرة في النص الشعري. فالقلب فاعلٌ في علاقته مع المرأة؛ حيث توجه الشاعر إلى قلبه اللجوج، إذ قال: ألا تَرَى سُلِبْتَ النُّهَى. وهذه البداية يحيل الشاعر الأمر لهذا القلب اللجوج في حب ليلى، والهائم بها حدَّ الموت، فقال القلب مشفقا لما

(١) ((الشرح)): (٢/٤٣٩).

طال التراجع فيها بأنه غُلِبَ بهذا الحب، لذا أحال الأمر إلى صاحبه بقوله: فانظر ما الذي أنتَ صانعُ!.

بمذا نجد أن الحوار يأتي في وسط القصيدة ، ويمتِدُّ إلى آخرها في بناء يقوم على التراجع الحواري بين العاشق وقلبه اللجوج، فهو هنا يظهر للمتلقى بأن القصيدة ذات وحدة متكاملة ومتجانسة، كما أنها تقدم له مشهدًا حيًّا يتأسس على الحوار الشعري الداخلي.

وكأنَّ الحوار الشعري حين يجيء متصلاً ببناء النص الشعري ذي القصيدة الواحدة يؤكد على فكرة التلاحم بين أجزاء القصيدة، ويسهم في الرقى بصورها الجسدة والمتلاحمة، كما أنه يرفد الأبعاد التابعة للحدث القصصي، ومن خلال النص السابق رأينا أن البعد الواقعي يلازمُ القصة الشعرية.

وفي الرثاء نجد الشاعرة الهذلية جنوب بنت العجلان، أحت عمرو ذي الكلب بن عجلان الكاهلي، ترثى أخاها عمرًا بقصيدة مؤثرة ، تبين فيها أن مقتل ه لم يكن كما ادعى الفهميون بقتلهم إياه، بل كان بسبب نمرين انقضا عليه وهو نائم، ومن ذلك قولها(١):

> فأقسمتُ يا عمرو لو نبهاكَ إذًا نبَّهَا مِنكَ أَمْرًا عُضالاً مفيدًا مفيتًا نفوسا ومالا هما مع تصرُّفِ ريب المنون من الأرض رُكنا ثبيتًا أمالا هما يومَ حُـمَّ لـه يومـهُ وفَال أخو فهم بُطْلاً وفالا وقالوا قتل ناهُ في غارةٍ بآيةِ مَا أَنْ ورثنا النبالا

سألتُ بعمرو أخيى صَحْبَهُ فأفْظَعني حِينَ رَدُّوا السُّؤَالا فقالوا أُتِيِ حَ له نَائِمًا أغررُ السِّبَاع عليهِ أحَالاً أُتيحَ لَـهُ نَـمِـرَا أَجْـبُلِ فَـنَالاً لَعمرُكَ مِنْهُ مَنالاً إذًا نبَّهَا ليثَ عريسةٍ

القصيدة تكذيب لمزاعم فهم، والحوار يسهم في الكشف عن ذلك، إذ تستحضر الشاعرة أصحاب أخيها، ثم تسألهم، مكونة بذلك بداية الحوار؛ لتستمع لإجابتهم الموجعة التي دلُّ عليها

<sup>(</sup>١) ((الشرح)): (٢/٣٨٥).

موقفها منها حين قالت: ( فأفْظَعَنِي)، وبهذا الحوار الجديد الذي يفنَّد الحوار السابق تأتي أهميته في البناء الشعري باعتبار أنه هادم لمقولة الفهميين، ومبطل لإدعائهم.

ولعلَّ هذه (الفظاعة) ترفد الطريقة الحركية في بناء الحوار الشعري، إذ نجدها تمثل تحولاً تنبيه عيَّيثير جذبًا للبداية . وفيما يبدو أنَّ الرثاء كان أحد الأسباب المثيرة للعاطفة في البعد الحركي/ الدرامي الذي تمَّ به ردُّ السؤال:

فقال وا أُت ِي حَ له نَائِمًا أَغ رُّ السِّبَاعِ عل يهِ أَحَالاً أُت عَلَى مِنْ هُ مَنالاً لعمرُكَ مِنْ هُ مَنالاً لعمرُكَ مِنْ هُ مَنالاً

فلحواب هنا يبرز لفظة (أتيح له) التي تثبت الحقيقة، والمختارة بعناية ، إذ إنها صادرة من الصحب لا منها؛ مما يزيد في جمالية التلقي بعدًا خفيًا أرادت الشاعرة أن تظهره على لسان الأصحاب لتأكيد الحقيقة المقررة، كما انها أضفت بعدًا موضوعيًا واقعيًا فيما تضمره المفردة من دلالة خفية.

وتكشف بنية الحوار الشعري داخل النص عن أهمية حضور الحديث عن طريقة موت أخيها، إذ نرى أنه تقدم الحديث عن أخيها، وتؤخر حديث الفهميين، وإدعاءهم قتل أخيها، وكأنها تريد بذلك تكذيب هذا الادعاء من خلال إظهار شجاعته، وقوته، وتقديم حديثه على زعمهم.

فيتجلى بناء الحوار الشعري في النص بين وظيفتي السردية والح ركية؛ وقد تبدو واضحة حين صورت الشاعرة مقتل أخيها عمرو عندما سألت أصحابه المرافقين له، فأفظعها الجواب الذي صدر عنهم. ومن خلال هاتين الوظيفتين ي تيح الحوار الشعري هامشًا للبعد الواقعي في القصة الشعرية.

أما القصائد ذات الموضوعات المتعددة (١) فيأتي الحوار فيها أكثر تعقيدًا من مجيئه في مقطعة شعرية أو قصيدة ذات موضوع واحد؛ لأنَّ الحوار حين يأتي في هذه القصائد فإنه يرتبط بتعدد الموضوعات الشعرية داخل النص الشعري من حيث الجمع بين ألوان ه المختلفة، كما أنه

<sup>(</sup>١) أعنى بالقصيدة ذات الموضوعات المتعددة التي تتعدد موضوعاتها أو أغراضها الشعرية في النص الواحد.

يسهم في وحدة القصيدة، ويزيد من تماسك البناء الشعري، والقصائد المتعددة الموضوعات تقل عن غيرها من النصوص الأخرى في الشعر الهذلي ؛ لذا فإنه من هنا يكتسب الحوار أهميته عبر المطولات الشعرية.

ولعلَّ تعدد الموضوعات الشعرية "في القصيدة العربية القديمة كان نابعًا من اختلاط التجربة الذاتية بالتجربة الجماعية، ومن امتزاج شخصية الشاعر بحياة قبيلته، وقد وقعت القصيدة الهذلية تحت سحر البناء الفيني المتداول فاتسمت بتعدد موضوعاتها كما نلمس عند ساعدة بن حؤية والمتنخل "(١) وأبي ذؤيب ومليح بن الحكم.

من القصائد المتعددة الموضوعات قصيدة اشتيار العسل، التي تبدو حاضرة عند ساعدة بن جؤية وأبي ذؤيب؛ لذا نراها تحتوي على موضوعات متنوعة تبدو للقارئ منذ الوهلة الأولى ألها متباعدة على مستوى المعنى، غير أن السياق والدلالة يكشفان عن ترابط في البناء الداخلي للمعاني ، ويأتي الحوار الداخلي مسهمًا في البناء العام لل نص الشعري من حيث الحفاظ على حركة المعنى في القصيدة كاملة. وربما يأتي الحوار الشعري محفزًا للشاعر في بداية النص، ورافدا للبناء الشعري.

ومن أبرز القصائد الطويلة التي تناولت في سياقها (اشتيار العسل) بوصفه موضوع بارزا ومؤثرا في بناء القصيدة، قصيدة أبي ذؤيب الهذلي، التي قال في بدايتها (٢):

ذي جرى بيننا يومَ استقلتْ رِكابُهَا تكنْ هواكَ الذي تهوى يصبكَ اجتناها وتكنْ هواكَ الذي تموى يصبكَ اجتناها وتُها سنينَ فأخشى بَعْلَها وأهابُهَا ويُّمَتْ علينا بهُونٍ واستحارَ شبابُهَا

أبِالصُّرْمِ من أسماءَ حدَّثَكَ الذي زُجرت لها طيرَ الشمال فإن تكنْ وقد طفتُ من أحوالها وأردتُها ثلاثة أحوال فلمَّا تجرَّمَتْ

<sup>(</sup>١) ((البناء الفني في شعر الهذليين))، ص: (٢١).

<sup>(</sup>٢) معنى الصُرْمِ: الهجران. الخذف: صغار الحصى. سب: من أدوات الاشتيار وهو أن يضرب وتدًا ويشد به حبلاً يتدلى بها المشتار للعسل. والخيطة: دُرَّاعة تلبس للاشتيار. الوكف: النطع. الإيام: الدخان. شيابها: مزاجها وخلطها. أنظر القصيدة ((الشرح)): (١/ ٢٤).

قسَّم أبو ذؤيب قصيدته إلى ثلاثة مقاطع تناول في المقطع الأول : حديثه مع أسماء (الموضوع الرئيس)، وفي الثاني : وصف الخمر (الم وضوع الثاني)، وفي المقطع الثالث : تناول اشتيار العسل (الموضوع الثالث). وعبر هذه الموضوعات المختلفة في الظاهر، والمتصلة في الدلالة بحد أن أبا ذؤيب يخاطب في البيت الأول (المخاطب) ، وهي ذات الشاعر بأسلوب التجريد المحض، وصور ما دار بينهما من صرم وهجر وقطيعة ؛ لذا وصف ريقها بالخمر، ومن ثم أمعن في معنى العسل والاشتيار، والجامع بين هذه الموضوعات يعود إلى الجد في طلب مكوناتما (الأنثى والخمر والعسل) والتي تتصف بالمنعة في الكل؛ ومع ما تتصف به الأنثى من منعة حين كانت محاطة ببعلها وعفتها، والمجلم من الحراس في القافلة، والعسل بالمكان المرتفع، وبصاحبه الخالدي؛ كل هذه المكونات تبدو ألها متباعدة إلا أ ن براعة الشاعر تكمن في الجمع بين هذه المكونات المتعددة حين جمع بينها؛ ودلَّ بها على المنعة في الكلّ.

فالشاعر هنا يسرد قصته مع أسماء -محبوبته- حين فجع برحيلها، واستقلت ركابها، وبنظرة تشاؤمية يتحدث بضمير الغائب عن هذا الرحيل وعن الخمر وعن اشتيار العسل، و يبدو في هذا النص تأثره بنص ساعدة بن جؤية من حيث التشابه في البناء الشعري. ومن حيث بداية الاستهلال في كلا النصين (۱).

أما البداية في المقطع الأول من قصيدة أبي ذؤيب فنحد ألها تتكئ على الحوار الداخلي، الذي يلجأ الشاعر فيه إلى تعدد الضمائر بين الخطاب والغياب والتكلم، ويلجأ بعد ذلك إلى الحوار مع القلب الذي طالما نهاه عن هذا الحب، فجاء حواراً داخلياً سريعاً:

عصاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشدٌ طِلابها فقلتُ لقلبي يالكَ الخيرُ إنَّمَا يدَليك للموت الجديد حباها

إذ يبدو العصيان - منذ الوهلة الأولى - فاعلاً سرديًا يمهدُ به الشاعر للحوار الداخلي، حيث لعبت أدوات الربط في إضفاء البعد السردي للوظيفة الحوارية، وكأنَّ الشاعر هنا أراد البحث عن رؤية مشتركة بين الجمع لصورتين تبدوان متباينتين؛ إلا أهما تندر جان تحت مظلة

<sup>(</sup>١) انظر قصيدة ساعدة بن جؤية في ((الشرح)): (٣/٧٧).

واحدة تحققت في الغرض الشعري الذي انطلق منه الشاعر وانتهى إليه وهو الغزل ؛ لذا نجد (القلب) يجمع الكثير من المتناقضات طالما أنَّ هناك تَعَلُّقًا بَما، وحُبلَّها، في حين يبدو أنه يظهر بعظهر الشخصية الفاعلة داخل القصيدة. ولعل حضور الرؤية الوصفية للمشتار أسهم في الجمع بين المعاناتين التي يجدها العاشق مع محبوبته، وفي المعاناة التي يصورها الشاعر عندما يصف معاناة المشتار في اشتياره للعسل.

وانطلاقا من هذا فإنا نجد قصيدة الاشتيار تكشف عن طريقة متفردة في البناء الشعري، لاسيما فيما نراه من نص ساعدة بن جؤية المشار إليه سابقًا، ونص أبي ذؤيب الماثل أمامنا. إذ إنحما اعتمدا الحوار الداخلي؛ المتمثل في الحوار مع القلب في بداية النص الشعري. ولو تتبعنا نصَّ أبي ذؤيب هنا للمسنا فرادة هذا البناء، والحوار الشعري لدى أبي ذؤيب يتكئ على سيطرة الضمير الغائب في كامل القصيدة، و بعزه السيطرة التي شائلت نوعًا من الصراع الداخلي لدى الشاعر بين ضميري الغائب والمتلكم تتكشف مقدر ته الشعرية في الجمع بين المتناقضات ، وإدارهما من خلال هذا الصراع الداخلي في النص الشعري.

استطاع أبو ذؤيب عبر هذه القصيدة أن يوغل في نفس ية الشخصيات متتبعًا حركة المشتار، وجديته في اشتيار العسل، وأن يصف معاناة العاشق ومحبوبته، وأن يصف رحلة الخمر، فتبدو هذه الموضوعات الشعرية من المتناقضات والمتباعدات؛ إلا أن إمعان النظر، وإعادة القراءة؛ والبحث عن الجامع بينها يوحي بمرتكز للنص، يَتَلَخَصُّ في المَنعَة لدى الكلّ، فالكلُّ عنأى عن السهولة في الوصول إليه، إذ نجد المرأة في منعة من الوصول إليها كما هو الحال في العسل والخمر.

ونخلص من هذه القصيدة إلى أن تعدد الضمائر، وحضور الحوار الداخلي في بدايتها، وتتابع الموضوعات الشعرية والجمع بينها، والصراع الداخلي لدى الشاعر، كل هذا أوجد صورة شعرية تتكئ على السردية في الأداء، فالحوار هنا جاء كاشفلً عمّا يدور بداخل الشاعر من معاناة. ومسهما في الوحدة الموضوعية داخل قصيدة الاشتيار.

أما الشاعر الهذلي مُلَيْحُ بن الحَكَم فقد اهتم بالغزل في شعره، وكرّس نتاجه حول هذا الغرض الشعري، كما أنه تميز على كثيرٍ من شعراء هذيل في هذا الغرض، إذ نراه يصور مشهدًا حزيلً لــ(ليلي) حين يتأهب ظعنها للرحيل، فنجده يلجأ للحوار هنا(١):

فلمَّا اصطففن السير والتفَّ كُورُها عليها كما التفت غُروسُ الجداولِ وأرخت لخِرصانِ البُرَاتِ خُدُودَها براجفةٍ مــثل الجذوعِ الرواقلِ وعمَّمَ ألحِيها اللَّحينُ ووُجِّهت على واضحِ الأهدابِ سهلِ المناقلِ جزعتُ بقول ليتَ ليلى وأهلها وجَامِلَهُم أَجْلُوا بأهلي وجَاملي وحَاملي وقلتُ سوى ليلى الوداعُ فإنني أرى ذاك منها اليوم إحدى النوافلِ فضنَّت علينا بالوداعِ فلم تُحب حزينًا ولهم تردُدْ كلامًا لسائلِ

يصور الشاعر عبر هذه اللحظة المؤلمة المتمثلة في لحظة الفراق مع محبوبته حدثًا حزينًا في حياته، ويرسم اصطفاف الجمال كالنحل الذي يتثنى على جدوله، كما أنه لم يغفل عن تصوير الجمال حين أرخت للبرات (الدليل)!. فيأتي الحوار مُفْصِحًا عن الإحساس بالجزع لهذا الفراق، فالذات تلجأ إلى التمنى:

جزعتُ بقولِ ليتَ ليلى وأهلَها وجَامِلَهُم أَجْلُوا بأهلي وجَاملي وجَاملي وقلتُ سِوى ليلى الوداعُ فإنن ي أرى ذاك منها اليوم إحدى النوافلِ

حين أدركه الجزع لجأ إلى التمني الذي صدر عن نفس متألمة، ومما زاد ألَمُهُ أنّها ضنّت عليه بالوداع. وفي هذه النهاية نجد الشاعر يلجأ إلى التمني المتوافق مع السياق؛ لأن السياق من خلال تصوير لحظة الفراق يستدعي مثل هذا الأسلوب، فكأنّ الشاعر يتمنى على المحبوبة ألاّ تفارقه.

وعندما نقأمل المقطع الدال على محاولة تعميق العلاقة من قبل (الشاعر/العاشق) بمحبوبته؛ نجد أن الوصل بالمحبوبة باء بالفشل ، فكأنَّ الصمتَ المطبقَ بينهما يلعبُ دورًا بارزًا في الكشف عن هذه المحاولة الفاشلة.

<sup>(</sup>۱) ((الشرح)): (۳/۲۱/۱).

لذا يأتي الحوار الشعري في هذا المقطع البنائي من النص؛ ليمثلَ تواصلاً كان يسعى إليه العاشق، وليكسر به حاجز السردية التي برزت من خلال القصيدة.

من القصائد المتعددة الموضوعات ما نجده في قصيدة الرثاء، حيث يظهر التداخل بين موضوعي الرثاء والوصف، فكانت أكثر القصائد المطولة في الرثاء تتجه حول هذا الاتجاه من الأداء الشعري؛ لذا نجد أن بعض الشعراء من هذيل لج أوا إلى طريقة تتابع القصص المتصلة برثاء المرثي؛ فكان بعض الشعراء يستعمل الحوار الشعري من أجل البحث عن تواصل يتسلى به عن الفقد الذي يعني له شيئًا كبيرًا، مثل ما نجده عند صخر الغي في البائية (۱)؛ حين رثى أخاه أبا عمرو، وأبا صخر الهذلي من خلال قصيدته الهائيق (۲)؛ حين رثى ابنه.

ومن المطولات التي جمعت بين الرثاء والوصف قصيدة أبي ذؤيب في رثاء أبنائه الذين تساقطوا بسبب مرض الطاعون، فقال عينيته المشهورة (٣):

والدهر ليس بمعتب من يجزعُ منذ ابتذلت ومثل مالكَ ينفعُ إلاَّ أقض عليك ذاك المضجعُ أودى بيني من البلاد وودعوا بعد الرقاد وعسيرة لا تقلعُ

أمن المنون وريبها تتوجع قالت أميمة مالجسمك شاحباً أم ما لجنبك لا يلائم مضجعا فاحبتها أن ما لجسمي أنه أودى بني وأعقبوني حسرة

جاء الحوار منذ البدء حوارًا ذاتيًا، فكان الحوار الذاتي مثيرًا لأسلوب التأمل في الحدث الرئيس؛ لذا لجأ الشاعر للحوار الخارجي عبر استحضار شخصية أميمة المتسائلة عن سر الشحوب:

ما لجسمك شاحبا؟

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة في ((الشرح)): (١/٥٢١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (٢/ ٩١٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: (٤/١).

و هذا السؤال، تسأل أميمة الشاعر عن سر شحوب الجسم، وهي هنا لم تكتفِ بالسؤال؛ بل نراها تتجه إلى التقرير حينما تشير إلى نفعية المال "ومثل مالك ينفعُ" كأنها تضيء له الطريق، وتحاول إخراجه من دائرة الشحوب، والابتذال الجسدي الذي ارتبط بلهم المتلاحق، كما أبان سؤالها عن عدم الارتياح الذي يعلو هامة الشاعر المفجوع بالفقد الجماعى:

أم ما لجنبك لا يلائم مضجعا إلاَّ أقض عليك ذاك المضجعُ

وكأنَّ بأميمة تتغلغل في نفسية الشاعر، وتنتقل من المحسوس (الشحوب والابتذال الجسدي) إلى ما هو أعمق وآلم، أعني الإحساس بعدم الارتياح أثناء النوم (الأرق)، والانزعاج حد الحرمان من لذة النوم، وكان ذلك بسبب التفكير في فقده الأبناء الخمسة الذين هلكوا.

وحضور الصوت الأنثوي في بداية النص أسهم في بناء القصيدة من حيث التواصل مع هذا الصوت المرتبط بالحزن والرثاء؛ لكون الكائن الأنثوي يشكل صوتًا جاذبًا للشاعر العربي منذ أقدم العصور، فكيف باله ذليين الذين يتصلون بتقاليد فنية أو اجتماعية تدعوهم إلى الاستمرار في لهج ممن سبقهم من حيث الاتكاء على الصوت الأنثوي في العديد من النصوص الشعرية؟.

وربما يتجه الشاعر إلى بحث هذا (الوجع) عبر إجابته حين ردَّ عليها بقوله:

فاجبتها أن ما لجسمي أنه أودى بني من البلاد وودعوا أودى بني عن البلاد وودعوا أودى بني عن البلاد وعبرة لا تقلعُ

وبالإجابة على تساؤلها ينطلق الشاعر إلى تفسير (الشحوب) الذي اعتلى الجسم، فيذهب إلى ذكر السبب الذي يكمن في فراق الأبناء وموقم الجماعي على التوالي.

بل ربما تتواصل الإجابة على سؤال أميمة بالاستطراد حول تتبع هذا الوجع في نظرة تأملية؛ لبحث الصراع الأزلي بين الحياة والموت ، عبر قصص ثلاث تبتدئ بقول الشاعر: "والدهر لا يبقى على حدثانه". فكانت قصص الرثاء الاستطرادي حين تأمل "قصة حمار الوحش"، و"قصة الثور الوحشي"، و"قصة البطل ومصارعته لفارس آخر" في نهاية القصيدة،

وكل هذه المقاطع القصصية التي تصب في تأمل فكرتي الحياة والموت تعدُّ امتدادًا للجواب الأول الموجه لأميمة. و ربما أنَّ حضور الحوار في بداية النص كان محفزًا على الاستطراد، وبهذا البناء الشعري لقصيدة الرثاء الاستطرادي نجد الهذليين تميزوا عن الشعراء الذين عاصروهم، والسابقين عيه من حيث خصوصية بناء هذه القصيدة.

وبناء على ما تقدم نحد أن بعض الشعراء الهذليين لجأوا إلى الحوار الشعري في بناء شعري متعدد، إذ نجده يتسم بالقصر في المقطعات الشعري، ويتكئ على الاحتزال والتكثيف اللغوي، مما جعله متوافقًا مع البناء الشعري الخاص بالمقطعة من حيث تركيزها حول موضوع محدد.

وهذا البناء موجود منذ العصر الجاهلي وحتى العصر الأموي في الشعر الهذلي ؛ إلا انَّ الملاحظ في ديوان الهذليين كثر ة المقطعات الشعرية التي تمتم بالوصف، وبالسرد، وندرة المقطعات التي تتأسس على الحوار الشعري. ولعلَّ ندرتها تكون بسبب قصر البنية النصية للمقطعة، واعتمادها في الغالب على صوت الشاعر، واختزاله.

ورأينا الحوار الشعري في قصيدة الموضوع الواحد يزيد من تماسك القصيدة، ويلملم أطراف الكلام لاسيما في الأسلوب القصصي، فيكثر هذا البناء لدى الشعراء الصعاليك من خلال قصصهم؛ إذ نجد شخصية الصعلوك باعتباره قائلاً أو حاضرًا تضفي خاصية في اتصال هذا البناء بظاهرة الصعلكة.

كما يتجلى الحوار في قصيدة الموضوعات المتعددة؛ ليجمع الموضوعات الشعرية في بنية واحدة ربما تتحد على مستوى المضمون الشعري، فيبرز الحوار عبر قصائد منها قصيدة اشتيار العسل، وقصيدة الرثاء.

أخيرًا نجد تعدد البناء الشعري في نصوص الهذلين قد أبرز الحوار، إذ نرى أن الحوار الشعري عبر هذا التنوع البنائي يسهم في وحدة النص، وبذلك يظهر الحوار الخارجي والداخلي في العديد من النصوص الشعرية المشار إليها سابقًا.



## المبحث الثاني : الحوار والملامم الأسلوبية.

تتسم اللغة الشعرية لدى شعراء هذيل بسمات فنية، وملامح أسلوبية تكاد تشمل الشعر الهذلي في مجمله، وقد تبدو متشاهة إلى حد كبير من حيث الواقعية، والجزالة، واللجوء إلى التراكيب اللغوية المتعارف عليها بين الشعراء الهذليين. والحوار الشعري يأتي ضمن اللغة الشعرية، ويمتلك السمات الفنية التي تمتلكها اللغة الشعرية، إلا أن الحوار قد ينفرد بتقريريته، وموضوعيته بحكم اعتماده على الأسلوب القصصي في الغالب الأعمّ.

تُــمَّةَ بعض الملامح الأسلوبية التي تمَّ رصدها في لغة الحوار الشعري لدى الشعراء الهذليين، تتمثل في التالي:

## المطلب الأول: السؤال والجواب.

أوضح أبو هلال العسكري الفرق بين الاستفهام والسؤال؛ حين قال: إن "الاستفهام لا يكون إلا لما يجهله المستفهم أو يشك فيه، وذلك أن المستفهم طالب لأن يفهم، ويجوز أن يكون السائل سائلاً عمّا يعلم وعما لا يعلم، فالفرق بينهما ظاهر "(١).

وبهذا الفرق تقترب بنية السؤال من الحوار لاسيما حين يجيء في نص إبداعي؛ لأن الجمال الأسلوبي الذي تمنحه بنية الاستفهام، وإذا كان الاستفهام يُعنى بطلب الفهم، فإن السؤال باعتباره جزءا من الاستفهام يحقق جمالية هذا الطلب، بحسب ما يمليه السياق، ويحدده المقام؛ لذا فالسؤال يظهر طاقة لغوية رحبة تمنحنا الرغبة في متابعة البحث عن الإحابة، قد تكون ظاهرة وواضحة، وقد تختفي بين السطور ، وربما تمتد إلى أبعد مدى من ذلك، مثل ما نراه في قصيدة الرثاء الاستطرادي في شعر الهذليين.

والغاية الجمالية الكامنة في أسلوب (السؤال والجواب)؛ حينما يأتي في الحوار الشعري؛ فإنه يأتي بوصفه بنية مهيمنة في لغة الحوار، ومسهمًا في تماسك البناء الأسلوبي للنص، كما أنه يلملم أطراف القصيدة، ويحقق وحدها الموضوعية.

من ذلك ما نحده عند جنوب بنت العجلان، أحت عمرو ذي الكلب بن عجلان الكاهلي، حين رثت أخاها عَمْرًا بقصيدة مؤثرة تبين فيها أن مقتل أحيها لم يكن كما ادعى الفهميون بقتلهم إياه، بل كان بسبب غرين انقضا عليه، وهو نائم، ومن ذلك قولها (٢):

سألتُ بعمرو أحيى صَحْبَهُ فأفْظَعنِي حِينَ رَدُّوا السُّؤَالا فقالتُ بعمرو أحي صَحْبَهُ أغرُّ السِّبَاعِ عليهِ أحَالاً فقال السِّبَاعِ عليهِ أحَالاً أُتيحَ له نَائِمًا فَنَالا لعمرُكَ مِنْهُ مَنالاً فَنَالا لعمرُكَ مِنْهُ مَنالاً

<sup>(</sup>١) ((الفروق اللغوية)). أبو هلال العسكري. ت:محمد إبراهيم سليم. دار العلم والثقافة. القاهرة. ص:(٣٧).

<sup>(</sup>۲) ((الشرح)): ( ۲/۸۸۰ ).

فالشاعرة هنا تسأل صحب أحيها عمرو ذي الكلب عن موته، إذ تتراوح بين وظفيتي الحوار الكامنة في (السؤال والجواب)، فتبدو أثناء الانتقال من السؤال إلى الاستماع للإجابة المريرة متأثرة ومتفاجئة؛ لذا نجد أنها تتحول أثناء الإجابة إلى الوظيفة السردية، وهذا الانتقال يثير بُعدًا تنبيهيًا و جذبًا للبداية القصصية في القصيدة، وحين نمعن النظر أكثر في السبب الذي يدفع الشاعرة إلى هذا الأسلوب نجد غرض الرثاء يسهم في إظهار البعد الحركي للطريقة التي تمَّ يدفع السؤال، كما أن مفردة ( فأفْظَعَنِي) أبرزت هذه الانتقالية بين السؤال والجواب، وبين الوظيفتين: الحركية والسردية.

وحين ننتقل إلى الجواب نجد أن جملة (أتيح له) أثبتت شيئا من الحقيقة الصادرة عن الأصحاب الذين رافقوا أخاها، وكأنَّ الجواب في ظل هذه النظرة الحوارية قد كشف عن بعد آخر يتمثل في إظهار حقيقة مقتله على لسان الأصحاب؛ لطتكد الحقيقة التي تسعى الشاعرة إلى تقريرها، وهذا تتجلى الرؤية الموضوعية والواقعية في جملة "أتيح له"، كما ألها من خلال هذه الجملة تسعى إلى تصوير شجاعة أخيها المضمرة في المعنى الدلالي لها.

فالسؤال والجواب يتضافران في المقطع السابق من أجل رفد الحوار الشعري، وبالتالي يظهران جمالية أسلوبية في انتاجية المعاني الخفية الكامنة في البنية الخاصة بكل منهما.

ومما جاء تحت هذا الأسلوب ما نجده عند صخر الغي في حواره مع الحمامة حين رخى ابنه تليدًا في الأبيات التالية (١):

و ما إنْ صوتُ نائحةٍ بَليْلِ
تَجهْنَا غاديينِ فَسَايلتني
فَقلتُ لها؟ فأما ساق حُررً
وقالت لن تركى أبداً تليداً
كلانا ردَّ صاحبه بيأسٍ

بسَبْلُلَ لا تنامُ منعَ الهنجودِ بواحدةٍ وأسأل عن تَلِيدي فيبان منع الأوائل من ثمودِ بعينك آخر الدهر الجنديدِ وتأنيب ووجدانٍ بعيند

(١) ((الشرح)): (١ /٢٩٣).

أرى إنَّ فاعلية السؤال هنا تكمن في إثارته للحوار، فمن خلال سؤال طرفَيْ هذا النص تتولد الإجابة عند كليهما، وهذه الإجابة ينسج من خلالها الشاعر موقفه في مواجهة إحساسه بالفقد، فالعالم بكل كائناته، وبشكل أزلي منذ القدم يعيش هذه المرارة، وما الحمامة إلا رمز لذلك. كما أنَّ (السؤال والجواب) يكشفان عن أثرهما في اللغة الحوارية من حيث المزج بين الواقع والرمز في مواجهة هذا الفقد. ومن حيث الاحتزال في معاني الألم المتمثلة في اليأس، والحزن.

إلاَّ أنَّ الشاعرَ الهذلي لم يقف عند هذا الاختزال، بل نراه يتجاوزه إلى الاستطراد؛ كالذي نجده في نص أبي ذؤيب، حين لجأ في قصيدته "العينية" إلى هذا الأسلوب؛ والتي يقول في مطلعها(١):

والدهر ليس بمعتب من يجزعُ منذ ابتذلت ومثل مالكَ ينفعُ الآ أقض عليك ذاك المضجعُ أودى بني من البلاد وودعوا بعد الرقاد وعبرة لا تقلعُ

أمن المنون وريبها تتوجع قالت أميمة مالجسمك شاحباً أم ما لجنبك لا يلائم مضجعا فلحبتها أن ما لجسمي أنه أودى بنى وأعقبوني حسرة

فنحن منذ الوهلة الأولى بصدد استفهام محفز مستقل عن السؤال والجواب؛ غير أنه لا ينفصل عن السؤال الذاتي الذي وجهه الشاعر إلى ذاته مستفهمًا به عن توجعه من ريب المنون؟. فيمثل هذا الاستفهام بداية سردية لفاجعة أقلقت الشاعر ، وكانت سببًا في توجعه؛ لذا بدا الشاعر ينكرُ على نفسه أن يتوجع ، بل زاد على ذلك أنْ قَرَّرَ لَبن "الدهر ليس بمعتب من يجزعُ". وبهذا يُعَدُّ الاستفهام الإنكاري و (السؤال والجواب) اللاحقين حوافز مؤثرة ترفد الحوار في القصيدة، وتخلق بُعدًا تأمليًا لدى الشاعر.

والشاعر للكشف عن معاناته يتجاوز سؤاله لذاته، وذلك عبر استدعائه طرفًا آخر تكون أسئلته فاتحةً لتفسير تلك المعاناة. فنجده يستمع إلى أميمة عبر تساؤلها:

<sup>(</sup>١) ((الشرح)): (١/١).

# قالت أميمة ما لجسمك شاحباً منذ ابتذلت و مثل مالكَ ينفعُ أم ما لجنبك لا يلائم مضجعا إلاَّ أقض عليك ذاك المضجعُ

فالسؤال الصادر عن المرأة استدعى حضورًا قوليًا آخر قد تمثل في البحث عن إجابة، فهي حين رأت الشحوب يعتلي جسمه، سألته: ما لجسمك شاحباً؟، وأضافت سؤالاً آخر: أم ما لجنبك لا يلائم مضجعا ؟. ومن خلال هذين السؤالين يتضح قربها من الشاعر، فهي تلحظ شحوب حسمه؛ بل وتراقبه ليلا حين ترى أن جنبه لا يجد الراحة في النوم!.

والشاعر لم يتوانَ لحظةً واحدة في الردّ عليها، حيث ابتدرها بالجواب عن سرِّ هذا الشحوب الجسدي، فقال:

فلَحبتها أن ما لجسمي أنه أودى بني من البلاد وودعوا أودى بني من البلاد وودعوا أودى بني وأع قبوني حسرة بعد الرقاد وع برة لا تقلعُ

فهذه الإجابة تأتي كاشفة عن سر الشحوب، وعدم النوم، والقلق، والعبرة التي لا تفارقه؛ بسبب فقده لأبنائه الخمسة. غير أنَّ الشاعر لم يختزلها في المقطع الأول، بل تابع الإجابة في المقاطع الأخرى، إذ استطرد في القصص التابعة للجواب. مبينًا من خلالها رؤيته للموت في مستويات متعددة، تبدأ بعلاقة الحيوان والإنسان كـ "قصة حمار الوحش"، ومن ثمَّ علاقة الحيوان بالحيوان كـ "قصة الثور والكلاب"، وتختم بعلاقة الإنسان بالإنسان كـ "قصة صراع البطلين". كل هذه المقاطع القصصية التي تصب في تأمل فكرتي الحياة والموت تُعدُّ امتدادً اللجواب. كما أنها تمثل صورة سردية ممتدة تتصل بالمقطع الأول الذي يعتمد الحوار الخارجي بين الشاعر وأميمة.

وهذا نجد أن (السؤال والجواب) يأتي لدى الشعراء الهذليين في نصوص الرثاء، فيكون محفزًا في مطلع النص الشعري للإستمراية في سرد الأحداث والقصص التي تأتي تباعًا، ويبدو أن بنية (السؤال والجواب) تجعل اللغة الحوارية متماسكةً في بنائين: في البناء الجزئي المتمثل في المقطع الأول، وفي البناء الكلي للنص الشعري عبر علاقة المقطع الأول بالمقاطع السردية داخل القصدة.

#### المطلب الثاني: الأمر والنهي.

الأمر عند علماء البلاغة يعني "طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام" (١). هذا هو الأصل في المعنى الذي ينتجه الأمر. إلا أنه يخرج عن معناه الأصلي إلى دلالات كثيرة تبعًا لما يقتضيه السياق، ولعل هذه الدلالات الناتجة عن تركيب الأمر تتشكل وفق الحوار والشخصيات المتحاورة، فقد نجد منها: التعجيز أو الدعاء أو التسوية...إلخ. كما أنها لا تحدد إلا عن طريق البُعد النفسي الناتج عن الموقف الحواري بين الشخصيات، ومن خلال الدلالة السياقية.

وإذ كان الأمر يعني طلب فعل على جهة الاستعلاء والإلزام، فإنَّ النهي يجئ في الطرف المقابل للأمر من حيث المعنى الأصلي الذي يوجد نوعا من التقابل بين الأسلوبين. وبذلك يكون النهي يمعنى "طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام" (٢). إلا إن الدلالات المنبثقة عن السياق والمقام الذي يتجدد من موقف إلى آخر بين المتحاورين، أو ما يظهره الشعراء من مواقف؛ تخرج بالنهي عن معناه الأصلي إلى معنى آخر.

الأمر والنهي قد يجتمعان في بعض النصوص الشعرية، ويتفقان في المعاني التي تتعدى المعنى الأصلي إلى معانٍ أحرى، وقد تناول الدكتور سعيد المطرفي هذه المعاني التي تدل عليها صيغتا الأمر والنهي في شعر الهذليين، وأوصلها إلى اثني عشرة معنى كالتهديد والحظ والإغراء والسخرية والاحتقار...إلخ وبتعدد هذه المعاني ذات الدلالة الثانوية للمعنى الأصلي نكتشف أن الشعر الهذلي ملىء بالدلالات الخفية على مستوى المكونات للحوار الشعري لديهم.

ولا يمكننا هنا أن نحلل الكثير من النصوص الشعرية التي احتوت هذين الأسلوبين؛ بل سنكتفي ببعض ما يحقق الهدف من البحث عن حضورهما في الحوار الشعري لدى شعراء هذيل.

\_

<sup>(</sup>۱) انظر ((المطول في شرح تلخيص المفتاح)). سعد الدين التفتازاني. المكتبة الأزهرية للتراث. مصر. ص: (۲۳۹). وانظر: ((معجم المصطلحات البلاغية وتطورها))، د. أحمد مطلوب. (الأمر)، ص: (۱۸٤).

<sup>(</sup>۲) انظر ((المطول...)). سعد الدين التفتازاني. ص: ( ۲۳۹). وانظر: ((معجم المصطلحات البلاغية وتطورها))، د. أحمد مطلوب. (النهى)، ص: (۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) انظر (( الإنشاء ومواقعه في شعر هذيل )). د. سعيد المطرفي. دكتوراه ١٤٢٤ - ١٤٢٥هـ. جامعة أم القرى بمكة المكرمة. ص: (٣٣٦ - ٣٣٩ ).

من الأمثلة التي يتجلى فيها الأمر كأسلوب يلحُّ على الشاعر ما نجده عند سهم بن أسامة ابن الحارث الهذلي حين قال مشببًا بامرأة من قومه تدعى ليلى بنت الحارث الزلفيق (١):

ألا أرَّقتنا بالسُّرى أمُّ نوفلِ كما أرقت بالطفِّ من رمل عالجِ وكما أرقت بالطفِّ من رمل عالج وكلتاهما تسري ومن دون أهلها رأيت وأصحابي بودَّانَ نارها إذا ما توانى موقدُ النارِ أو خبت فقلت لأصحابي قفوا أرقتكم وقلت لهم عوجوا من العيس واربعوا

فأهلاً بذاك الطارق المتغلغلِ أمية بعد النوم من أهل محدلِ مَلاً إِنْ تُكلَّفُهُ المراسيلُ تكللِ مَلاً إِنْ تُكلَّفُهُ المراسيلُ تكللِ بقرنٍ فطابت نارُهَا نار مصطلي من الليل شبَّتْ بالذكي المكلَّلِ مريمةُ حُلْقٍ ذاتُ دَلٍ مُبتَّلِ عليَّ فعاجوا من عناجيجَ ذُبَّلِ

فالشاعر هنا ينتهي في حواره مع الأصحاب إلى توجيههم عبر ثلاثة أفعال تحتوي على أسلوب الأمر الذي يظهر شيئا من الحضور الشخصي أمام طيف المحبوبة، ويعكس في الوقت ذاته إحساس الشاعر بالعجز عن تجاوز المكان، فالأمر موجه إلى الذات أولاً، وموجه إلى الحبوبة ثانيًا. وتبدو أفعال الأمر ذات دلالات مختلفة: "قفوا" و"عوجوا" و"اربعوا"، فالوقوف الذي يريده الشاعر ليس وقوفًا محسوسًا بقدر ما هو وقوفٌ عند مكارم الأخلاق التي رآها في محبوبته؛ فكأنه يلتمس من الصحب هذا الوقوف المعنوي. أما الفعلان الآخران وإن دلاً على طلب العودة، وإيقاف الجِمال مع المشي البطيء؛ إلا أن الدلالة بمما تحيلان على معنى آخر يدل على الرجاء والالتماس، والأمر في الأفعال الثلاثة المتقدمة يدل على الرجاء والالتماس من الصحب أن يقفوا وأن يعوجوا ويربعوا في المسير.

وفعل الأمر يحضر في غرض الغزل للدلالة على معنى الرجاء والالتماس (١)، إذ يقول مُلَيح بن الحكم في ذلك (٢):

وقلتُ لها عُــوجي بعيركِ وانبرَى ﴿ هِمَا جــؤجؤٌ مثلُ السفينةِ أَهُوجُ

<sup>(</sup>١) انظر ما قاله عبدالله بن مسلم بن جندب الهذلي ، ((الشرح)): (٢/٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) معنى أنبرى بها جؤجؤ: أي انطلق بها البعير. أشطأنً: حبال. خُلَجُ: تنجذب. المُومِ: قيل البرسام، وقيل الجدري، وقيل الحمى. الربع: هي الحمى. يَبْرَى: يشفى. ويلْعجُ: يمرض. المزلج: الذي لا يعتد به. تزعج: تطرد. انظر القصيدة في ((الشرح)): (٣/ ١٠٣٤).

لنأيكِ أشطأنٌ من البين خُلَّجُ تُثييبي حزينًا لا يزالُ يهيجُهُ جوىً مثلُ مُوم الرِّبْع يَبْرَى ويلْعجُ 

وفعل "عوجي" يرتجي به الشاعر عودة المحبوبة، ويلتمس به إيقاف البعير، إذ إنَّ من الملاحظ هنا استعمال هذا الفعل مُقْتَرِنًا بالجِمَال، ففي النص السابق "عوجوا من العيس" وهنا "عوجي بعيرك"، فالعُوج هنا يقترن حضوره بهذه الراحلة، ولعل ذلك التلازم بين الاسم والمسمى، والدلالة المتقاربة في الصورتين بين الشاعرين من حيث التمايل والاعوجاج يوحيان بالتشابه في التركيب الشعرى بينهما.

ومن أفعال الأمر الحاضرة في النص فعلا الأمر ( اصدُقني)، و (أوثقْ لنا) حين يحضران على لسان الحبوبة، وفي هذا يقول:

> وقالت ألاً قد طالَ ما قد غَرَرتنا إذا شئت فاصدُقني الحديث فإنَّما وأوثقْ لنا عهدًا ندُمْ لكَ ما جرَى وإلاَّ فَآذِنَّا بصُرم نُمِتْ به

بخدع وهذا مِنكَ حُبٌّ مُزلَّجُ وإلاَّ فتكليمِي عليكَ مُـحرَّجُ صفييِّ من الناسِ الذي لا يُمَزَّجُ على ثبج البحر السفينُ المُلجِّجُ أقاويلَ تقرا كلَّ يوم وتُزْعَجُ

بحد في المقطع السابق حالة الخوف تلازم الجميع من خلال مشهد التلاقي بين الأحبة، وكما يأتي الترقبُ حالةً تلازمُ الشاعرَ حين ابتعد البعير بمحبوبته، فقد حشى أن يفقد المحبوبة، وينقطع الحب فيما بينهما، كما تجلى الخوف في المرأة المحبوبة حين خشيت أن يكون حبهما غير صادق، أو ممزوجا بالكذب، وبمذا الخوف نستطيع أن نبرر لجوء الشاعر، والمرأة إلى أفعال الأمر، وبذلك يكون رغبةً منهما في الحفاظ على هذا الحب، واستمراريته وفق ما جاءت به الصورة التي فضلت هذا الأسلوب، فالأمر هنا دل على الرجاء والالتماس من كلا الطرفين.

ومن أفعال الأمر الحاضرة في ديوان الهذليين فعل ( أبلغ ) ومتصرفاته؛ "إذ ورد هذا الفعل فيما يقرب من تسعة عشر موضعًا، وكانت صياغته لا تخرج عن الإفراد والتثنية، إلا مرة واحدة ورد مسندا لواو الجماعة (أبلغوا). وكان هذا الفعل بصيغتيه يرد أكثر ما يرد في مطالع القصائد والمقطوعات، وهذا الاتفاق في المكان بعد الصياغة أمر متناغم جدا مع دلالة الفعل على الإبلاغ، ووروده في المطلع رغبة ملحة لإيصال فحواه إلى الناس، وهذا يدل على حضور مستمع في ذهن الشاعر" (١)، وهذا الحضور يكمن الحوار الشعري الذي يعتمد على هذه الصيغة، إذ يكون هناك اهتمام من الشاعر بالرسالة وبالمتلقى على حد سواء.

من ذلك قول الشاعر حذيفة بن أنس الهذلي في رده على البريق بن عياض (٢):

وأبلغ بني ذي السهم عنّي ويَعْمُرَا ألمَّ بقولٍ لم يـحاولْ لـيفخرا ولن تتركوا أن تقتلوا من تَعْمَّرَا

ألا أبلغا جُلَّ السواري وجابرًا وقولا لهم مني مــقالةَ شاعرٍ لعــلكم ُ لَّا قُتلتمْ ذكــرتُمُ

ففعل الأمر ( أبلغا )، و ( أبلغ ) يجتمعان هنا للدلالة على الفخر، فالشاعر هنا يفتخر أمام البريق بن عياض، إلا أن فعل الأمر (أبلغ) قد تكرر، وفي ذلك دلالة على أهمية الرسالة التي أراد الشاعر إيصالها للطرف الآخر.

ولعل هذا الفعل يتصل بموضوع الحرب، والفخر، وما في مقامها السياقي الذي يدل على الفخر بالذات، أو يكون فيه توجيه قول مهم إلى الطرف الآخر من خلال الحوار الشعري.

وقد نجد عددًا من أفعال الأمر تتردد في ديوان الشعر الهذلي، إلا أن المساحة التي تتيحها الدراسة غير كافية لمعالجة هذا الأسلوب، ومناقشة دلالاته المتعددة، والمتحولة عن المعنى الأصلى. وأثره في الحوار الشعري، ومن هذه الأفعال: (أقصر)، و(اشترط)، و(اعلم)(٣).

<sup>(</sup>١) ((الإنشاء ومواقعه في شعر هذيل)). د. سعيد المطرفي. ص: (٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) الشاعر حذيفة بن أنس، ابن الواقعة، وهي أمه، وأخو بني عمرو بن الحارث من هذيل، [شاعر أدرك الجاهلية والإسلام، ونظم قصائد عدة واشتهر بقصائد المدح والفخر. انظر: ((معجم الشعراء المخضرمين)). د. عزيزة بابتي. ص١٩٧]، وهو هنا يرد على الشاعر البريق بن عياض بن خويلد اللحياني [شاعر هذلي مخضرم له حديث مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ((معجم الشعراء المخضرمين)) . ص:٥٩ ] قوله:

لقد لاقيت حين ذهبت تبغي بحزم نبايع يومًا أمارا.

انظر ((الشرح)): (۲/ ۵۵۵).

<sup>(7)</sup> انظر ((الشرح)): (۱/۵۱۲)، (7/7۱۱).

أما النهي فشواهده لا تبتعد في تعددها عن شواهد الأمر؛ إذ نرى أن بعض شعراء هذيل استعملوا هذا الأسلوب في مواطن كثيرة، واتكأ بعض منهم عليه كأسلوب يلجأ إليه الشاعر لتوصيل رسالته من خلال دلالاته المتعددة أو سياقاته المختلفة.

ويجيء النهي عند أبي صخر الهذلي دالاً على النصح، إذ يقول(١):

فيغدو الفتى والموتُ تحت ردائه يقول غدًا ألقَى الذي اليومَ فاتني وينسى الذي يمضي وفي كل مرة فلا تغتبطْ يومًا بدنيا و إن صَفَتْ وقد هاجني طيف لداوود بعدما فقلت أغصت مقلت عصاية أ

ولابد من قدر من الله واجب ويأمل أن يلقى سرور العجائب يُسدى له نسج المنايا الطوالب ولا تأمنن الدهر صرف العواقب دنت فاستقلت تاليات الكواكب لبثت وقد فارقتني غير عاتب

جاء النهي هنا في سياق رثاء داوود — ابن الشاعر – قاصدًا من ورائه النصح، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أنَّ هذه الحياة غير آمنة، إذ قال: لا تغتبط يومًا بدنيا وإن صفت، وزاد أيضا: لا تأمننَّ الدهر صرفَ العواقب؛ وكأنه يشير إلى زوال هذه الحياة أمام سطوة الدهر والموت. ولعل تتابع هذين الفعلين الموجهين من الشاعر إلى ذاته يعكسان حالةً تشاؤمية، إذ يشكل ما بعدها دلالة واحدة. وقد يجد المتأمل بأنَّ المسافة بين الفعلين تنعدمان أيضا، وتكاد تتلاشى بينهما الحدود؛ لأنَّ النهي الثاني يؤكد الأول، وفيما يحملانه من استسلام وتشاؤم، نرى بألهما يحققان هذه المعادلة المحسومة بين الحياة والموت.

وقد يجتمع (الأمر والنهي) في البيت والبيتين لدى بعض الشعراء من أحل غرض نفسي يلح على الشاعر، ومن ذلك قول غاسل بن غزية (٢):

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: (٩١٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ((الشرح)):(٢/٨٠٦). وانظر إلى قول أبي خراش في اجتماع الأمر والنهي ((الشرح)): (٣/ ١١٩٨).

أَمِنْ أُمـيَّةَ لا طَـيْفُ أَلَمَ بِنَا سَرَتْ من الفَرْطِ أو مِنْ نَحْلَتينِ فلم فقلت رُدِّي وقُولي القوم قد طَلَعُوا ولا تَقِيمي على أينِ الغزاةِ ولمْ

بَجَانبِ الفرعِ والأعْرَاءُ قد رقَدُوا ينشبُ بَمَا جَانبَا نعمانَ فالنحدُ للغَوْرِ والغزوِ يَستذكي ويَنجرِدُ يَصْلُحْ لمثلكِ إلاَّ الخفضُ والخردُ

فالشاعر هنا ابتدأ بالأمر، وثنَّى بالنهي في البيت الذي يليه، وكأنَّه لم يكتفِ بالأمر وحده الموجه لأميَّة، لذلك لجأ إلى النهي تأكيدًا على أمر نفسي كان يلّحُ عليه، فلو عدنا إلى تأمل احتماعهما في النص لرأينا قوله: (ردي وقولي) لم يرد الأمر وحده؛ بل أراد دلالة التحذير، فلم يكتفِ بهذا التحذير؛ بل أردف تحذيرًا آخر يعاضد الأول، وقد تمثل في النهي بقوله: (ولا تقيمي). لذا يظهر عبر هذا الاجتماع دلالة التحذير المتناسبة مع سرعة الحركة المتمثلة في الأبيات السابقة.

وإذ كان الأمر في دلالته طلب فعل، فإنَّ النهي هو طلب لترك فعل، وبهذا يدل على اجتماعهما في الطلب، وفي المزاوجة بينهما دلالة على اجتماع قوتين تتمثلان في الحضور والاتحاد وفق بناء واحد، ومن الأمثلة التي ترد في شعر الهذليين نجد أبا ذؤيب يقول(١):

ف دعْ عنكَ ه ذا ولا تبتهج ف ل خير ولا تبتئس عند ضُرْ و خفض عليك من الحادثا ت ولا تُرَيَنَ كئيبًا بـشرْ

يلجأ الشاعر إلى (الأمر والنهي) من أجل دلالة النصح، والتوجيه، ولأجل الانتقال من موضوع الغزل إلى الرثاء؛ إذ نراه يورد الأمر (دع) ليربط بين سياقين مختلفين في الظاهر، ومتفقين في المعنى، والشعراء القدامي حين يلجأون إلى هذا الأمر المتمثل في كلمة (دع)، فإلهم يأتون به من أجل الانتقال بين موضوعين في القصيدة، وهذا يطرد في كثير من النصوص الشعرية القديمة باعتباره تقليدًا فنيًا. فلو نظرنا إلى اجتماع الأمر والنهي، والمزاوجة بينهما لرأينا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: (١/١١).

بأهما يحضران في سياق رثائي، ويصدران عن إحساس بألم الفقد، واستسلام لسطوة الدهر، وإيمان باستمرارية الحياة، وهناءة العيش. ونرى في اجتماع الأمر والنهي، وغلبة حضور النهي على الأمر دلالة على التوجيه المعتدل، فتوجيه الشاعر الذاتي يريد من خلاله عدم الاستسلام للموت، طالما أنَّ المعادلة قائمة، ومتساوية بين الموت والحياة، ويؤكد ذلك قوله: "ولا تبتهج لخير، ولا تبتئس عند ضر ". هذا التساوي في النهيين الأول، والثاني ينعكس مع الأمر: "خفض عليك من الحادثات"، والنهي الثالث: "ولا تُريَنَّ كئيبًا بشر ". فالتساوي هنا يتجلى بين الخير والشر من خلال النهيين الأولين بتقديم النهي عن الابتهاج في حالة الخير على البؤس في حالة الشر (الضر)، بينما نراه في البيت الذي يليه تتساوى هذه المعادلة بين الشر والخير حين يجتمع الأمر والنهي، ويتقدم الأمر على النهي، وكأنه يريد أن ينتهي إلى قول: بأن الإنسان مهما واجه من بؤس، وفقد، وألم، وشر؛ فلا بد له من خيرٍ يعقبه، وليست الحياة خيرا مطلقا، وليست شرا مطلقا؛ بل هي تحتمل الخير والشر معا.

وبناءً على ما تقدم نجد أن الأمر والنهي يضيفان عبر ما يحملانه من بعد تحولي في النص الشعري أبعادًا جديدة ترفد الحوار الشعري بمعاني، ودلالات متنوعة، تسهم في إثراء الحوار داخل النص الشعري. إلا ألهما حين يجتمعان يمثلان بُعدًا نفسيًا ينشأ بين الشاعر والمتلقي، فيرفدان الحوار الشعري بالعديد من الدلالات المنبثقة عن هذا الاجتماع، لا سيما وأنَّ السياق يأتي معينًا لسبر أغوار هذه المزاوجة في دلالات الحضور.

#### المطلب الثالث: النداء.

النداء هو: "طلب الاقبال بحرف نائب مناب أدعو لفظًا أو تقديرًا" (١)، ولبسط القول فيه نقول بأنه: "طلب الإقبال حسًّا أو معنًى بحرف (مولد) من الفعل (أدعو)، سواء أكان الحرف ملفوظًا على مستوى السطح، أو مضمرًا على مستوى العمق. وتتأتى أدبية النداء عند انحرافه عن (أصل المعنى) ليولد إنتاجية بديلة لا تتنصل من الدلالة الأصلية في سياقات كثيرة"(١).

النداء في شعر الهذليين من أبرز الأساليب الرافدة للحوار الشعري؛ لذا ينتشر في شعرهم مُكونًا دلالات تخرج عن المعنى الأصلي، ومن هذه الدلالات: دلالة السخرية من الخصم، ودلالة التحسر على الفقيد، و التعجب، والعتاب...إلخ؛ لذا نجد أن النداء في الشعر الهذلي ينصرف إلى دلالات أحرى تتأدى عبر السياق الذي يجيء فيه الحوار الشعري.

وأهمية النداء هنا لا تكمن في المعنى الذي يحمله أو الرسالة التي تفهم من السياق فحسب؛ بل لابد من تضافر المنادي والمنادى في الأسلوب الذي يأتي فيه النداء. وبهذا التضافر يمكن للدراسة أن تلمس أهمية النداء في الحوار الشعري عبر بعض الأمثلة التي سيتطرق لها البحث في الشعر الهذلي.

فمن أمثلة النداء التي نجدها لدى الشعراء الهذليين قول أبي صحر الهذلي (٣):

قالت أثيلة قدْ تنقصك البلى ونكست في أطمار أشعث ناحل أأثيل إن السيف يدثرُ غمده ويرثُ وهو على غرار قاصل

هذا الحوار الذي دار بين المرأة والشاعر، نجد أن أثيلة قد رأت حسم الشاعر في نحول؛ فبادرته بالقول: (قد تنقصك البلي...)؛ لذا أعقب الشاعر مباشرة بالنداء؛ ليظهر أهمية المكنون الداخلي على المظهر الخارجي، وقد توحي الصورة الشعرية التي رسمها بهذا الغرض من الكلام،

<sup>(</sup>١) ((المطول...)). سعدالدين التفتازاني. ص: (٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) ((لغة الحوار في القرآن الكريم)). د. فوز نزال. ط١. ٢٤،٤هـــ. دار الجوهرة. الأردن. ص: ( ٢١٨).

<sup>(</sup>۳) ((الشرح)): (۲۸/۲۹).

فنراه ينادى أثيلة بالهمزة الدالة على القرب، مع ترقيق المنادى، وهذا يدل على تقريب المسافة بينه وبين المرأة؛ لإقناعها برؤيته المتمثلة في الصورة الحسية التي أتى ليؤكد من خلالها بأن السيف مَهْمَا رثَّ، وبلي، إلا أن حده قاطع. وبهذا النداء الدال على العتاب نراه يسهم في إظهار دلالة أخرى تتمثل في تقريب المسافة بين الشاعر والمرأة من أجل الإقناع، والبحث عن أمر أكثر إقناعًا؛ وهو ما تمثل في الصورة الحسية التي أسهمت في بناء الحوار داخل النص الشعري.

ويأتي النداء في سياق آخر، نجده عند الشاعرة جنوب بنت العجلان، أختُ عمرٍ ذي الكلب بن عجلان الكاهلي، حين رثت أخاها عمرًا تقول (١):

## فأقسمتُ يا عمرو لو نَبَّهَاكَ إذًا نَبَّهَا مِنْكَ أمرًا عُضَالا

جاء النداء في سياق الرثاء دالاً على دلالة مؤلمة تتمثل في الحسرة، والتفجع على فقدها أخيها، لأنها حين سألت الصحب عن أخيها، وأخبرت بطريقة موته المؤلمة نجدها بعد سماعها الخبر تُقْسِمُ صراحةً لزيادة التأكيد، ومن ثمَّ تلجأ إلى نداء عمرو (الميت)، وربما عبر هذا الإحتماع بين القسم، والنداء نرى أهمية حضور اسم أخيها، وإبراز شجاعته، من أجل التأكيد شجاعته، ولتكذيب زعم الفهميين، فجاء الحوار دالاً على التفجع والحسرة.

ويلجأ كثيرٌ من شعراء هذيل إلى نداء المرأة عبر سياقات متعددة، ومواقف مختلفة، إذ نجد الشاعر أبا خراش الهذلي في حوار له مع امرأته يقول<sup>(٢)</sup>:

أفاطِمَ إني أسبقُ الحتفَ مقبلاً وأتركُ قِرْني في المزاحِفِ يستدمي وليلَةِ دَجْنِ من جُمَادَى سريتُهَا إذا مَا استهلَّتْ وهي ساجيةٌ تَهمِي وشوطِ فضاح قد شهدتُ مشايحاً لأدركَ ذحلاً أو أُشِفَ على غُنْم

والشاعر هنا لجأ للنداء بالهمزة بعد شعوره بالإهانة من قبل زوجته التي عبّر عنها -على لسانها- قبل هذه الأبيات، بقوله:

<sup>(</sup>١) ((الشرح)): (٢/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (٣/ ١٢٠٢).

## تقولُ فلو لا أنتَ أنكِحْتُ سيداً أُزفُّ إليه أو حُمِلْتُ على قـرم

ولعل هذا الشعور الذي عرض للشاعر جعله يلجأ إلى النداء بالهمزة الدالة على القرب، ولو تساءلنا هنا لماذا لجأ إلى النداء بالهمزة؟. أكان ذلك من أجل الإحساس بالضعف أمامها، أم كان من أجل إظهار قوته، والافتخار بذاته. فلو سلّمنا بالقول الأول (الإحساس بالضعف) لانتفى الفخر بالذات. ولكن يبدو أنه أراد أن يخبرها عن قرب، من يكون؟ فما كان منه إلا أن يدنيها منه، ويخبرها مُفْتَخِرًا بأنه يسبق الحتف مقبلاً، ويترك قِرْنَهُ في المعركة غارقًا بدمائه، وأنه يسري في الليلة الباردة الممطرة لا يهاب أحدا... إلخ؛ كل هذا يتجلى عبر حوار الشاعر مع زوجه، لذا جاء النداء من أجل الفخر، والاعتداد بالذات، وإظهار شجاعته أمامها. فكانت حرية التعبير بين الشاعر، وزوجه تشكّل دائرية للحوار الشاعري بينهما.

فالنداء عبر النصوص السابقة يأتي في بداية النص، وفي ذلك دلالة على الرغبة في الاستمرارية، والحث على التواصل الشعري من خلال ما يتيحه النداء من أداء حواري. والشاعر بهذا يريد الاستمرارية في الدفق الابداعي، والاسترسال في إظهار صوته عبر النص الشعري.

وهذا لم يمنع بعض الشعراء من استعمال النداء أثناء النص، أو في آخره؛ طالما أن الهدف منه البحث عن التواصل الشعري الذي يصب في دائرة الحوار بين المُنادَى والمنادِي، وما ينتج بينهما من رسالة حوارية داخل الحوار الشعري.

#### المطلب الرابع: التجريد.

عرَّفَ ابن الأثير التجريد بأنه: "إخلاص الخطاب لغيرك، وأنت تريد به نفسك، لا المخاطب نفسه" (١). وأورد له فائدتين: الأولى: طلب التوسع في الكلام، والثانية: أنَّ المخاطب يتمكن من إجراء الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره على نفسه؛ إذ يكون مخاطبا بها غيره؛ ليكون أعذر وأبرأ من العهدة فيما يقول غير محجور عليه (٢). وانتهى إلى تقسيم التجريد إلى: تجريد محض، وتجريد غير محض.

ويعني ابن الأثير بالتجريد المحض "أن تأتي بكلام هو خطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك" (أ)، أما التجريد غير المحض " فإنه خطاب لنفسك لا لغيرك (أ)، وبهذا يفرق بينهما حين أضاف: إن "هذا القسم – غير المحض – والذي قبله فرق ظاهر، وذاك أولى بأن يسمى تجريدًا؛ لأن التجريد لائق به، وهذا هو نصف تجريد؛ لأنك لم تجرد به عن نفسك شيئًا، وإنما خاطبت نفسك بنفسك، كأنك فصلتها عنك وهي منك "(٥).

وابن الأثير حين يفرق بين النوعين المحض وغير المحض، ويثبت للأول التجريد، وينفي عن الآخر النصف، فإنه بالتالي يشير إلى الحوار النابع عن الذات، وإن لم يصرح بذلك. والدكتور موسى ربابعة يؤكد أن التجريد يعد ضربًا من " أشكال الحوار الذي يريد الشاعر من خلاله أن يبرز مشاعره وأحاسيسه"(٢) الذاتية.

و بهذا يمكننا القول بأنَّ التجريد يتصل بالحوار الداخلي؛ لأن الشاعر عندما يلجأ إلى التجريد بنوعيه فإنه لا يخرج عن الحوار الداخلي الذي يمثل صدى الذات الشاعرة، ويكشف عن مكنونها الداخلي من المشاعر والأحاسيس المتدفقة في هذه الذات.

<sup>(</sup>۱) انظر ((المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)). لابن الأثير. ت: محمد محي الدين عبدالحميد. المكتبة العصرية. لبنان. ط/١١٤هـ. (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: (١/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: (١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق: (١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) ((قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي)). موسى ربابعة. ص: (١١٨).

والشعراء الهذليون استعملوا هذا الأسلوب في ضوء ما أتاحه لهم من سمات كاشفة عن الحوار الشعري، و عن الحوار الداخلي تحديدًا؛ لذا سنقف أمام بعض الأمثلة، والشواهد الشعرية التي احتوت أسلوب التجريد، مبرزين قدر الإمكان أهمية السياق، وحضور القائل والمتلقي في النص الشعري.

## التجريد المحض:

يلجأ الشعراء في كثير من نصوصهم الشعرية إلى هذا الأسلوب؛ لاسيما في مطلع النص، كأنْ يتوجه الشاعر إلى مخاطب (افتراضي) يعود على ذاته الشاعرة، ويحاورها بأسلوب التجريد المحض؛ إذ يجرد من ذاته ذاتًا أخرى يحاورها فيما يشبه الانشطار الذاتي.

ولعلَّ هذا الانشطار يرتبط كثيرًا بالبعد النفسي لدى الشاعر؛ لأنَّ هذا الأسلوب يتمركز في أعماق النفس الإنسانية، حين تنشطر نفس الشاعر إلى شطرين، شطر مُخاطِب وشطر مُخاطَب، ويصبح الشاعر قادرًا على أن يقيم حوارًا داخليًا لكنه حوار قاسِ (١).

وليس بالضرورة أنْ يثير الانشطار القسوة النفسية في الحوار الشعري؛ لأنَّ الأسلوب كثيرًا ما يرتبط بالسياق، فالسياق إذًا يسهم في رفد الحوار، كما أنَّ حضور القائل والمتلقي في النص الشعري يحدد الدلالات المنبثقة عن حضور التجريد في السياق الشعري.

وفيما يبدو أن بعض الشعراء يلجأ إلى التجريد المحض من أجل تحقيق استمرارية الأداء القولي في النص عبر حركتي السرد والحوار؛ لأن التجريد حينما يأتي في بداية النص فإنه يكون محفزًا للشاعر على إعطاء صورة واضحة عن الحدث الذي يتناوله، ومن ذلك ما نحده عند الشاعر صخرالغي، إذ قال في رثاء ابنه تليد (٢):

أرقت فبت لم أذق المناما وليلي لا أحس له انصراما

<sup>(</sup>١) انظر ((قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي)). موسى ربابعة. ص: (١٢٠).

<sup>(</sup>٢) معنى انصراما: ذهابًا. الحماما: القدر والموت. أداما: لعله موضع. انظر ((الشرح)): (١/٧٨٢).

لعَمْ رُكَ والمنَايا غَالباتٌ وما تُمْني التميماتُ الحِمَامَا لعَمْ رُكَ والمنَايا غَالباتٌ وما تُمْني التميماتُ الحِمَامَا لقد أجرى لمصرعه تليدٌ وساقته المنيةُ من أدَاما

. . .

بحد الشاعر عبر المقطع السابق يذكر أرقه على فقده لابنه تليد، إذ إن السياق الرثائي جعل الشاعر يلجأ إلى أسلوب التجريد المحض، فهو حين يقول: لعمرك، أراد بهذا القول نفسه، فنرى الذات الشاعرة تنشطر إلى شطرين، واحدة تخاطب الشاعر، والثانية تلتزم الصمت أمام هول الفاجعة، والانشطار يتيح أهمية البعد النفسي الذي كان يعانيه الشاعر جرّاء هذا الفقد، حينما ذكر الأرق في بداية النص، وبهذا نجد أن فقد الشاعر لابنه كان يمثل له فقدًا عزيزًا جعله يبكيه في نصوص شعرية أخرى، مما يؤكد على أهمية الحوار الداخلي المؤلم بالنسبة للشاعر، فكان هذا الاستعمال للتجريد المحض مُبرَّرًا عبر ما يتيحه الموقف الانفعالي في النص الشعري.

ونرى هذا الملمح الأسلوبي يتكرر عند أبي ذؤيب ، حينما صوّر لنا (فتى) من هذيل قتلته بنو فهم، وفي ذلك قال(١):

لعمرُكَ والمنايا غالباتُ لكلِّ بني أب منها ذنوبُ لقد لاقى المَطِيَّ بنجدِ عُفْرٍ حديثُ إنْ عجبتَ له عجيبُ أرقتُ لذكره من غيرِ نوبٍ كما يهتاجُ موشيُّ نقيبُ

و هذا التفاعل بين الشعراء الهذليين في تكرار السياق الرثائي، والتجريد المحض، وفكرة الأرق، تتحول هذه الدلالات إلى تفاعل بين النصوص الشعرية، إذ يدلف الشعراء من خلالها إلى كثير من التشابه في الأداء القولي للشعر. وما ذكرناه في المقطع السابق لصخر الغي نراه بجلاء في مقطع أبي ذؤيب، إذ إنه حين آلمه خبر هذا الفتي حاول أن يحاور ذاته عبر أسلوب التجريد المحض؛ ليجرد من ذاته ذاتا أخرى تحاوره، فالضمير في قوله: " لعمرُكً" عائدٌ على

(١) ((الشرح)): (١/٤٠١).

الشاعر، وما يبرر هذا الخروج من الذات، والعودة لها مجددًا كان بفضل العامل النفسي الذي أرَّقَ الشاعر، وأقلقَ مضجعه.

وقد يأتي التجريد المحض في أمثلة أحرى؛ ليرفد السرد داخل النص الشعري، فيبرز بهذا الحوار السردي المعتمد على سرد الأحداث داخل القصيدة، وتكون الوظيفة السردية للحوار في النص الشعري رافدة لاستمرارية السرد<sup>(۱)</sup>.

#### التجريد غير المحض:

رأينا في التجريد المحض كيفيَّة تجرد الشاعر من ذاته، والخروج منها، والعودة مجددًا إليها؛ من أجل حلق حوار أقرب ما يكون إلى إضفاء البعد الموضوعي. امَّا في التجريد غير المحض فنرى اعتماده على الحوار الداخلي بالدرجة الأولى؛ لأن الشاعر فيه يخاطب ذاته أو قلبه مباشرة دون الخروج إلى ذاتٍ أخرى.

وهذا يعد شكلاً "من أشكال الحوار لا يكون فيه الحضور للضمائر، وإنما يكون للنفس التي تشكِّلُ مصدرًا لإحساس الإنسان، وهواجسه وانفعالاته، فالشاعر يخاطب مَكْمَن الشعور والإحساس"(٢) الداخلي.

وبالنظر إلى ديوان الهذليين نجد أن الشعراء استعملوا (التجريد غير المحض) في بعض نصوصهم الشعرية، التي تهتم بمخاطبة النفس، وتعنى بالحوار الداخلي، كما نرى أن المقاطع الشعرية الدالة على حوار القلب تكونُ مَشَاهدَ داخلةً ضمن القصيدة عمومًا.

ومن هؤلاء الشعراء الذين اعتمدوا هذا الأسلوب كلّ من أبي ذؤيب، وأبي صخر الهذلي، غير ألهما لم يقفا عند هذا الأسلوب؛ بل نراهما يلجأن إلى الجمع بين صورتي التجريد أثناء النص الشعري.

 $<sup>(1) \ \</sup>text{lide} \ ((|| \text{Lime}(-)|): (1/٠٤٠). \ (7/7٤٥). \ (7/7٤٠). \ (7/1٤٤٠). \ (7/1٤٤٠).$ 

<sup>(</sup>٢) ((قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي)). موسى ربابعة. ص: (١٣٨).

فأبو ذؤيب الهذلي يقول في قصيدة له(١):

أبالصُّرْمِ من أسماء حدَّثَكَ الذي زجرتُ لها طيرَ الشمال فإن تكنْ وقد طفتُ من أحوالها وأردتُها ثلاثة أحوالٍ فلمَّا تجرَّمَتْ عصاني إليها القلب إني لأمره فقلتُ لقلبي يالكَ الخيرُ إنَّمَا

جرَى بيننا يومَ استقلتْ رِكابُهَا هواكَ الذي تهوى يصبكَ اجتناها سنينَ فأخشى بَعْلَها وأهابُهَا علينا بِهُونٍ واستحارَ شبابُهَا سميعٌ فما أدري أرشدٌ طِلاهما يدَليك للموت الجديد حباها

في المقطع السابق نجد تعدد الضمائر بين ضمائر ثلاث : مخاطب وغائب ومتكلم، فالمخاطب تمثله ذات الشاعر، يختزله كاف الخطاب في "حدثك"، على سبيل التجريد المحض، وضمير الغائب تمثله المرأة "أسماء"، ومن ثم يتجسد ضمير المتكلم في ذاتية الشاعر المتمثلة في قلبه. وهذا التعدد بين الضمائر الذي يصب في دائرة التجريد المحض، لا يكتفي به الشاعر؛ بل نراه يلجأ إلى (التجريد غير المحض) باعتباره حوارًا داخليًا؛ من أجل تأكيد هذا الحب، إذ يقول: عصاني إليها القلب إني لأمره سميعٌ فما أدري أرشدٌ طِلاهما

عصاني إليها القلب إني لأمره سميعٌ فما أدري أرشدٌ طِلاهِا فقلتُ لقلبي يالكَ الخيرُ إنَّمَا يدَليك للموت الجديد حباها

فالتجريد غير المحض يتجلى عندما ارتد الشاعر إلى قلبه على سبيل الحوار الداخلي، إذ حاوره؛ ليكشف عن عاطفته المفعمة بالحب تجاه محبوبته، ولعل موضوعًا بهذا التمهيد الغزلي قد ألجأ الشاعر إلى محاورة القلب؛ لأنّه كان يقع تحت أثر عشقه للمرأة؛ وخوفه من الاقتراب منها. ولعلّه كان يخشى قربها لسبين: "الأول زوج مانع لحوزته يخافه أبو ذؤيب ويخشاه، والثاني ألها كريمة حُرَّة ذات هيبة ليست مما يطمع فيها ذو هوى، وبذلك يكون أبو ذؤيب قد دلنا على أن باب هذه المرأة مغلق في وجهه، وأنه لا سبيل له إليها" (٢). وبهذا يتضح أن استعمال الشاعر للحوار الداحلى مع القلب كان بسبب عدم قدرة الشاعر للوصول إليها.

(١) ((الشرح)): (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر ((الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء)). الدكتور محمد محمد أبو موسى. ص: (٥٥١).

فكأنه يخبر بأنَّ فؤاده هو من عصاه إلى حب هذه المرأة بالتواطؤ مع الذات، وأنه لا يستطيع الصمود أمام هذا العصيان الكاشف عن شدة تعلقه بها؛ لأنَّ هذا الحب كاد أن يقوده إلى مصرعه. لذا فالصراع بين الشاعر وقلبه جاء بمثابة تحقيق صراع الرغبة داخل الإنسان حين يتعلق بحب امرأة، ويجدُ ما يمنعه من الوصول إليها؛ فبالتالي يحاول هذا الإنسان جاهدًا أن يحقق الانتصار على الإحساس بالمشقة والتعب. وارتباط هذا الانتصار في القصيدة بانتصار الحفاظ على الخمر في القافلة والوصول بها إلى مكان بيعها في السوق على الرغم مما يحيط بها من المخاطر – أحدث نوعًا من الانتصار على الإحساس بالمشقة في الوصول إليها، كما أنَّ هذين الانتصارين يرتبطان بموضوع الاشتيار حين تبرر فكرة الانتصار في إطار آخر؛ كالذي نجده في صعود المشتار؛ ليجلب العسل من مكان مرتفع، وبهذا تتأكد فكرة الانتصارات وما تحمله من خصوصية مختلفة من مقطع لآخر داخل القصيدة.

ولعل بداية القصيدة تسهم في رفد فكرة التجريد غير المحض، واللجوء إلى الحوار الداخلي مع القلب، فنجد الشاعر من خلال هذه البداية يلجأ إلى التجريد المحض المتمثل في البيت الأول:

أَبِالصُّرْمِ من أسماءً حدَّثَكَ الذي جرَى بيننا يومَ استقلتْ رِكابُهَا

فكأنَّ الحديث بالصرم، وبما يحمله من صراع نفسي يتمثل في حوار الشاعر مع قلبه يحددان سبب الصراع الداخلي في النص الشعري، فكأنَّ الحوار الداخلي يعدُّ امتدادًا للصراع الكامن في الذات الشاعرة، وهذا الإحساس ألجأ الشاعر إلى التجريد عبر صورتيه داخل النص الشعري.

أمَّا الشاعر الثاني الذي جمع بين صورتي التجريد، فهو الشاعر أبو صحر الهذلي في قصيدته العينية، إذ يقول<sup>(۱)</sup>:

وقد قُلْتُ للقلبِ اللجوجِ ألا تَرَى سُلِبْتَ النُّهَى أَنْ ليسَ لِلْهُونِ تَابِعُ وقد قُلْتُ للقلبِ اللجوجِ ألا تَرَى سُلِبْتَ النُّهَى أَنْ ليسَ لِلْهُونِ تَابِعُ

<sup>(</sup>١) معنى اللجوج: الذي يلح على طلب ما. النَّهَى: العقل. الجوانح: ضلوع الصدر. فلا آلُـوكَ: لا أستطيع لك. سلوةً: ما يسلي الحزين. انظر ((الشرح)): (٩٣٤/٢).

تَهِيمُ فلا موتُ يريحُ مِنَ الذي فقال وأستارُ الجوانح دونَهُ غُلِبْتُ فلا آلُوكَ إلاَّ الذي ترى وسلْ ذا الجلالِ اليومَ يُعْقِبْكَ سَلوةً

تُــــلاقِي ولا عيشٌ يُــــؤَمَّلُ نَافِعُ وأشفقَ لَمَّا طالَ فيها التَّـــراجعُ من الأمرِ فانظر ما الذي أنتَ صانعُ على هَجْرِها واللهُ راءٍ وســـامعُ

الشاعر هنا يحاور قلبه (اللجوج) الغارق في حب ليلى، وبهذا الحوار الداخلي مع القلب نجد تشاهًا واضحًا بين أبي صخر وأبي ذؤيب في الهام (القلب) المتيم بحب المرأة؛ لكون القلب مكمن الهوى والعشق، ومكان الصراع الداخلي؛ إذ من خلاله يحدّثُ الإنسانُ ذاته، ويستطيع به أن يوجه الصراع كيفما أراد. وحينما يوجه الشاعر هنا القول إلى القلب فإنه يعني به الذات العاشقة، إذ يحاول عبر هذا الحوار أن يقمع الذات، ويحدُّ من انصياعها وراء الحب الذي أورده المهالك.

فأجابه (الصوت الداخلي) المتمثل في القلب: بأنه لا يرتاح من الهيام بالمحبوبة، إذ يبدو هذا الحب حياة، وفي وصله بالمحبوبة حياة، وفي الابتعاد انقطاع يشبه الموت. وبالتالي يتجلى الصراع الداخلي بين الشاعر وقلبه، إذ إنَّ الحرية في التعبير كانت كاشفة عن الرؤية تجاه هذه العلاقة.

وعبر التجريد غير المحض الذي يثري الصوت الداخلي للعاشق نجد أن الشاعر هنا يحتفي بالكامن الخفيِّ في الحب، المتمثل في الصراع بين صوت العقل وصوت العاطفة، إذ يتبين هذا الصراع من خلال ما يتيحه المقطع الشعري من تراجع بين الشاعر وذاته عبر الحوار الداخلي.

وبناء على ما تقدم نجد التجريد غير المحض يأتي مُعبِّرًا عن الحوار الداخلي فيما أطلعنا عليه عند الشاعرين السابقين، إذ إنهما يلجأن إلى هذا الأسلوب للتعبير عن الموقف الذاتي المحقق للصراع الداخلي، فيكون الحوار الداخلي القالب الذي يستعملانه من أجل البوح عن هذا الصراع. فقد رأينا أنهما يجمعان بين صورتي التجريد في نصيهما، وإذ كانت صورة التجريد (غير المحض) تمثل بناء جزئيًا في النص الشعري عبر الحوار مع القلب؛ إلا أنها تأتي في دائرة حوارية أخرى تندرج تحت التجريد (المحض)، ولعلَّ هاتين الصورتين تمثلان أهمية التجريد في الحوار الشعري لدى الهذليين.

#### المطلب الخامس: الالتفات.

يعدُّ مفهوم الالتفات من المفاهيم العربية العريقة الأكثر تداولاً في التراث النقدي القديم لدى العلماء الأوائل (1)، ولعل أول من أسهب في الحديث عن الالتفات ابن الأثير في كتابه (المثل السائر)، حين جمع بين المعنى اللغوي والمعنى البلاغي، وانتهى إلى أنَّ أسلوب الالتفات ينقسم إلى ثلاثة أقسام (7):

الأول: الرجوع من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة.

الثاني: الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر، وعن الفعل الماضي إلى فعل الأمر.

الثالث: الإحبار عن الفعل الماضي بالمستقبل، وعن المستقبل بالماضي.

وقد ناقشَ الدكتور عزالدين إسماعيل جماليات الالتفات في التراث النقدي مركزًا على ما قدّمَهُ ابن الأثير من أقسام الالتفات، وتناولها في أشكال ستة<sup>(٣)</sup>:

الشكل الأول: يتمثل في الانتقال من الغيبة إلى الخطاب، و هو إما أن يكون انتقالا من الغائب إلى المخاطب، أو من الغائب إلى المتكلم.

الشكل الثاني: ويتمثل في الرجوع من الخطاب إلى الغيبة.

الشكل الثالث: يتمثل في العدول عن الفعل المستقبل إلى الفعل الأمر.

الشكل الرابع: يتمثل في العدول عن الفعل الماضي إلى الفعل الأمر.

الشكل الخامس: يتمثل في الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل.

<sup>(</sup>۱) انظر ((المثل السائر)). لابن الأثير. ( ۳/۲). وانظر ((معجم المصطلحات البلاغية وتطورها)). د. أحمد مطلوب. ص: (۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) انظر ((المثل السائر)). لابن الأثير. (٣/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر بحث ((جماليات الالتفات)) عزالدين إسماعيل، الصادر ضمن كتاب ((قراءة جديدة لتراثنا النقدي)). النادي الأدبي الثقافي بجدة. السعودية. ١٤١٠هـ. المجلد الآخر. ص: (٨٨٣).

الشكل السادس: يتمثل في الإحبار عن الفعل المستقبل بالماضي.

وكل هذه الأشكال والأقسام المتصلة بالحوار الشعري، تؤكد على أهمية حضور الالتفات داخل النص الشعري. والشعراء الهذليون جمعوا في أسلوب الالتفات بين تنوع الضمائر، و تعدد الأفعال داخل نصوصهم الشعرية.

لذا فإنَّ الالتفات يهتمُّ بالتعبير عن المعني "بطريق من الثلاثة: (التكلم والخطاب والغيبة) وذلك بعد التعبير عن المعنى بطريق آخر من هذه الطرق" (١). ومن خلال ما يتيحه هذا التعريف نحد أن الفرق بين الالتفات والتجريد يكمن في مسألة الضمائر؛ إذ إن الشاعر حين يجرد من ذاته ذاتًا أحرى ويعني بما نفسه فإنه يستعمل التجريد، بينما يكون الالتفات في استعمال الشاعر داحل نصه الضمائر الثلاثة متنقلا بين: (التكلم والخطاب والغيبة). وانطلاقا على ما تقدم يتجلى الفرق بين التجريد والالتفات.

وسيتركز البحث هنا حول الالتفات، وعلاقته بالحوار الشعري لدى الهذليين من خلال تتبع مقولة الشاعر أو الشخصية، وما تريده من المتلقى داخل النص الشعري؛ لأنَّ الالتفات يفيد غرضين أحدهما خارجي، والآخر داخلي: أما الخارجي فيتصل بتنويع الضمائر والأفعال لأجل البعد عن السآمة، وأما الداخلي: فيرتبط بالإيغال في المعنى المنبثق عن هذا الأسلوب في ظل ما يتيحه السياق.

ومن أمثلة (الالتفات) لدى الهذليين ما نجده لدى الشاعر أبي حراش الهذلي في حواره مع امرأته حين أراد مرها قسمة الهدّية، وبَذْلِهَا دون أن تدَّخرُ شيئًا للغد، إذ يقول (٢):

لـقد علـمت أمُّ الأديـبر أنـين أقول لها هَدِّي ولا تذخري لحمى فإنَّ غداً إنْ لا نجد بعضَ زادنا لله نُفِئُ لكِ زاداً أونعدِّكِ بالأَزْم إذا هِيَ حَنَّتْ للله وى حنَّ جوفها كجوفِ البعير قلبها غير ذي عزم فلا وأبيكِ النحيْر لا تَجدِينَهُ جَمِيلَ الغِنيَ ولا صَبُوراً على العُدْم ولا بطلاً إذا الكُـمَاةُ تزيَّنوا لَدَى غَمَراتِ الموتِ بالحالِكِ الفَدْم

<sup>(</sup>١) ((تلخيص المفتاح)). للخطيب القزويني جلال الدين محمد بن عبدالرحمن. ت: د. ياسين الأيوبي. ط١. ص: (٧١).

<sup>(</sup>٢) ((الشرح)): (٣/ ١١٩٨).

أبعد ب الأئي ضَلَّت البيتَ من عَمىً و إِن الأَنْوِى الجوعَ حتى يَملَّني وأَغْتَبِقُ السماء القرَاحَ ف أنتهي تقولُ: فلو النت أُنكِحْتُ سيداً لعمري لقد مُلِّكْتِ أَمْ رَكِ حقبةً لعمري لقد مُلِّكْتِ أَمْ رَكِ حقبةً فجاءت كخاصي العَيرِ لم تحلَ جاجةً أفاطِمَ إني أسبقُ الحينف مقبلاً

تحبُّ فراقي أو يَحِلُّ لها شــتمي فيَدُهْبَ لم يُدُنسْ ثيابي ولا جرمي إذا الزادُ أَمْسَي للمُزَلَّجِ ذا طعم أُزفُ إليه أو حُمِلْتُ على قــرم زَمَاناً فَهَلاَّ مِسْتِ في العَقْمِ والرَّقم ولا عاجَةً منها تلــوحُ على وَشْمِ وأتركُ قِرْني فــي المزاحِفِ يستدمي وأتركُ قِرْني فــي المزاحِفِ يستدمي

يحاور الشاعر هنا زوجته في سياق العذل، إذ نجده يشير عليها منذ البدء بأن تمدي له اللحم، ولا تذخره، بل نراه يعدها بالعوض إنْ هو أفاء في غده. كل هذا وما جاء لاحقا من أحداث متعددة في القصة كانت كفيلة باستدعاء أسلوب الالتفات، وحضوره داخل النص أرفد الحوار الشعري من حيث التنوع بين الأفعال والضمائر، ومن حيث الايغال في المعاني المنبثقة عن هذا الأسلوب.

وحضور العذل في بداية النص كان مدعاة إلى إثارة الالتفات منذ اللحظة الأولى بين الشاعر والمرأة، فنجد تعدد الضمائر والأفعال يحقق تنوعًا حواريًا في النص، إنَّ هذا الانتقال من الغيبة إلى التكلم إلى الخطاب قد أسهم في رفد الحوار الخارجي بين الشاعر وزوجه، فحين يبدأ أبو خراش قصيدته بقوله:

لَـقد علـمتْ أَمُّ الأديـبرِ أَن ـينِ أقول لها هَدِّي ولا تذخري لحمي فإنَّ غـداً إِنْ لا نجـد بعض زادنا نُفِئ لـكِ زاداً أونعـدِّكِ بالأَرْمِ

نراه هنا يطلب منها أن تهدي، وأن لا تذخر اللحم والزاد،، مع الوعد لها بأن سيعوضها في الغد من الفيء، أو يعدّها بالأزم -يصرفها بإمساك الفم-؛ وبهذا نرى أن الانتقال -مثلا- من الغيبة (علمت، لها)، إلى التكلم (أنني، لحمي)، إلى الخطاب (لك، نعدّك) قد حقق نوعًا من إثارة الحوار المبكر داخل القصيدة؛ لنجد بعد ذلك أنَّ الشاعر يكثر من التكلم، ويفخر بذاته أمام المرأة كنوع من الضمانات بإزاء الامتثال لما طلبه منها في البدء، إلا أنَّ قولها جاء قاصمة الظهر، وعلى لسالها يقول:

# تقولُ: فلولا أنتَ أُنكِحْتُ سيداً أُزفُ إليه أو حُمِلْتُ على قرم

فالصوت الرافض هنا كان قاصمة الظهر للشاعر، حين جاء الرفض بهذه الطريقة الموجعة للرجل، وكأنها تشير من طرفٍ خفي إلى صعلكته، وفقره، فلولاه كانت أُنكحت سيدًا من القوم. كل هذا الانتقال، ومن ثم الخطاب بالنداء في قوله: (أفاطم)، والعودة مجددًا إلى التكلم مرة أخرى؛ يؤكد أهمية حضور الالتفات في رفد الحوار الشعري.

وربما أن أهمية الالتفات هنا تكمن في الكشف عن البعد النفسي الذي كان عليه الشاعر، والمرأة؛ من خلال ما دار بينهما من حوار، ولو تتبعنا نفسية الشاعر منذ بدء القصيدة؛ لوجدنا ألها تتكئ على الاستقرار، والهدوء في حوارها مع الزوجة، إلا ألها تتحول إلى نفسية متأججة لاسيما بعد ما قالته المرأة العاذلة، فيقع صوت المرأة كالصاعقة المزعزعة للاستقرار النفسي لدى الشاعر، وبالتالي تتحول إلى نفسية مهاجمة، ولأجل مواجهة هذا الهجوم المؤلم الصادر عن الشاعر نراه يلجأ إلى تكثيف الفخر بالذات، والاعتماد على ضمير المتكلم كثيرًا داخل القصيدة، لذا نجد ما يبرر هذا اللجوء إلى الفخر والاعتداد؛ حين نتأمل موقف الشاعر أمام المرأة العاذلة، فموقفه يتصل بالطبيعة، والفطرة التي خلق عليه الرجل، لا سيما الرجل العربي؛ إذ بطبعه يأبي وتأبي نفسه وجود المنافس له في حياته الزوجية.

فكان الحوار الشعري حوارًا مؤثرًا يكشف عن البعد النفسي لدى شخصيتين رئيستين في النص الشعري: (الشاعر/البطل) و (المرأة العاذلة).

ومن شواهد الالتفات أيضًا ما نجده في نصٍ آخر مماثل للنص السابق عند الشاعر الهذلي قيس بن العيزارة حين يواجه عذل زوج هذا :

ألا تلك عرسي لا تزال تلومني ولو تركتني قد كفتني لوائمي تقول ألا أعويتنا إذ أسرتنا فيا لك مرءًا مالأُمُور الأشائم

\_\_\_

<sup>(</sup>١) معنى أعويتنا: دعوتنا. وفي رواية " أغويتنا". أسرتنا: سيّرتنا. الأشائم: النحوس. عاليته: رفعته. المضرحيّة: البيضاء. الهاشم: أي الناقة. السرو والخشارم: مواضع. انظر ((الشرح)): (٢ / ١٠١).

فإمَّا أعش حتى أدبَّ على العصا فإنَّكِ لو عاليتهِ في مشرَّفٍ يزلُّ النسورَ المضرحيَّةَ بعدما إذنْ لأصاب الموتُ حبَّةَ قلبه ولا يملك الإنسان شيئًا لنفسهِ جلستُ به نجدًا وأيقنتُ أنَّهُ أحارِ بن قيسٍ إنَّ قومكَ أصبحوا

فوالله أنسى ليلتي بالسمسالم من الصُفر أو من مشرفات التوائم دنون إليه باسطات القوادم فما إنْ هذا الموت من متعاجم ولا لأحيه من حديث وقادم بداء شبات ليس منه بناشم مقيمين بين السرو حتى الخشارم

يواجه الشاعر ابن العيزارة عذل زوجته، فنراه يبدأ المواجهة باستعمال ضمير الغيبة (تلك عرسي، تقول)، فيخبر عن حاله مع زوجته التي تلومه بسبب ما صيّرها لهذه الحال السيئة!، ومن خلال هذا السياق الدال على العذل، وحضور شخصية الصعلوك نرى أنَّ المعنى يتجه إلى الكشف عن الحال المتدنية التي كانوا عليها، ولعلَّ وصفها له بالشؤم يتيحُ هامشًا كبيرًا لتأكيد هذا المعنى. ومن ثم نرى أنه يلتفت من الغيبة إلى الخطاب في قولها: (فيا لك مرءًا)، وفي قوله: (فإنَّكِ لو عاليته)، ومن ثم إلى التكلم (في ضمائر التكلم الملحقة بالأفعال)؛ ليظهر بأنه مازال يتصف على الرغم من تقدمه في العمر بصفات الرجل الشجاع الذي يرقى المراقب، ويخوض الغارات.

فالالتفات في البيت الثالث جاء بسبب انتقال الكلام إليه في ضوء الدفاع عن ذاته، أما الالتفات في البت السابع فنلحظ التأكيد على أنه بإزاء أمر قدري لا يستطيع أن يقومه، ويأتي الالتفات في البيت الثامن للحديث عن ذاته المستسلمة لفعل القدر. ويختتم الشاعر القصيدة بندائه على ابنه الحارث بن قيس، مشيرًا له بأنَّ القوم بين السرو والخشارم، كأنَّهُ يغريه في اللحاق بهم. وربما أنَّ وقوف الشاعر عند هذه النهاية يكشف عن أحد أمرين: أما أحداهما فيدعو إلى تجاهل المرأة في الحوار، وأما الآخر فيصب في دائرة الإستمرارية؛ فهو يريد من الابن أن يستمر على لهج والده في الشجاعة، وفي الدفاع عن أهله وقومه؛ ليؤكد للمرأة أن الابن يسير في طريق الأب. والأمران متناغمان فيما بينهما داخل النص الشعري.

و بهذا يأتي (الالتفات) في كثير من شواهد الشعر الهذلي (1)؛ كأسلوب رافد للحوار الشعري، ومتناغم مع السياق الذي يجئ فيه. كما أنه يحقق غرضين داخل النص الشعري: أحدهما (خارجي) يتصل بتنويع الضمائر والأفعال لأجل البعد عن السآمة، والآخر (داخلي) يرتبط بالإيغال في المعنى المنبثق عن هذا الأسلوب في ظل ما يتيحه السياق، وما يمليه البعد النفسي للقائل، أوالمتلقى.

(۱) انظر ((الشرح)): (۱/۸۸) ، (۲/ 137) ، (7/777).

#### المطلب السادس: التقديم والتأخير.

اهتم العلماء قديمًا وحديثًا بدراسة التقديم والتأخير (1) وفق رؤى متعددة حين تطرقوا إلى الجانب اللغوي لترتيب الجملة والعبارة، ولعل هذا الاهتمام يتصل بمدى أهمية النظام اللغوي في حياة الأمم؛ لأنه يرتبط إلى حدٍّ كبير "بالتكوين النفسي والبيئي والثقافي للأفراد متكلمي هذه اللغة، بحيث يصبح هذا النظام - في النهاية - انعكاسًا لطبيعة المجتمع ومزاجه وتركيباته النفسية "(٢). ومن هذا المنطلق تتكشف أهمية التقديم والتأخير في التركيب اللغوي للجملة.

وتظل دراسة هذا الأسلوب مغرية لكثير من الباحثين في الكلام العربي لاسيما النص الشعري؛ لكون اللغة الشعرية تتكئ كثيرًا عليه، من خلال ما تحمله من انزياح شعري، يتمثل في خرق النظام النحوي لترتيب الجمل، والنظام الدلالي.

لذا نجد أن هذا الأسلوب يقوم على "أصل مفترض قد يتقدم الكلام عليه وقد يتأخر ويخضع ذلك الأصل لطابع اللغة، ونمطها المألوف في ترتيب أجزاء الجملة، كتقدم المبتدأ على الخبر والفعل على الفاعل والعمدة على الفضلة. ويتم العدول عن هذا الترتيب الأصل لغايات معينة ووفق اعتبارات محددة، فالمواضع التي يجوز فيها العكس تستند إلى ضوابط نحوية بحيث لا يستعمل العكس إلا في المواطن التي يؤمن فيها اللبس"(").

وعلى ضوء ما تقدم يمكننا أن نبحث في دراسة الشعر الهذلي عن طرق التقديم والتأخير، وكيفية ارتباط الأسلوب بالحوار الشعري؛ إذ إنَّ التقديم والتأخير يظهر الفاعلية في التركيب اللغوي، والانتقال من المألوف إلى غير المألوف. والشعراء الهذليون لجأوا إلى التقديم والتأخير باعتباره سمة أسلوبية ميزت النص الشعري في العديد من المواقف الحوارية، فجاء متوائمًا مع السياق والمواقف المراد التعبير عنها.

<sup>(</sup>۱) انظر ((كتاب دلائل الإعجاز)). عبدالقاهر الجرجاني. قرأه وعلق عليه، محمود شاكر، مطبعة المدني. القاهرة. ط/ ٣. ١٣ ١هـ. ص: (١٠٦). وانظر ((معجم المصطلحات البلاغية وتطورها)). د. أحمد مطلوب. ص: (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) ((الأسلوبية)). د. فتح الله أحمد سليمان. مكتبة الآداب. القاهرة. ط ١٤٢٥هـ. ص: ( ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) ((لغة الحوار في القرآن الكريم)). د. فوز نزال. ص: (٢٣٦).

وممن لجأ إلى التقديم والتأخير في الشعر الهذلي الشاعر قيس بن العيزارة في معرض مصوي فراره من (فهم) بعدما أسروه وظفروا به، إذ أغراهم بالمال، وأقنعهم بالفدية، حيث قال(١):

فكلُكُمُ من ذلك المالِ شَابِعُ وأعراسُها والله عني يدافعُ لأُقتلَ لا يسمع بذلك سامعُ بحسبهم أن يقطعَ الرأسَ قاطعُ فقلتُ لشعلٍ بئسَ ما أنتَ شافعُ فقلتُ لهم شاءٌ رغيبٌ وجامِلٌ وقالوا لنا البلهاءُ أوَّلَ سُؤْلَةٍ وقد أُمرَتْ بي ربتي أمُّ جُنْدَبٍ تقولُ اقتلوا قيسًا وحزُّوا لسانَهُ ويأمُرُ بي شَعْلُ لأُقتلَ مُقْتلاً

يتضح التقديم والتأخير عبر المقطع السابق في ثلاث جمل شعرية، الأولى في قول الشاعر: "فكلُكُمُ من ذلك المالِ شَابِعُ"، والثانية: "والله عنّي يدافعُ"، والثالثة: "بحسبهم أن يقطعَ الرأسَ قاطعُ". والشاعر هنا لمّا شعر بأنهم ظفروا به، ووقع في الأسر احتال عليهم بالفدية ودفع المال، فما كان منه إلا أن يقنعهم بإعطائهم المال حدّ الشبع، لذلك قدّم شبه الجملة (من ذلك) على الخبر (شابع)؛ لأن أصل الجملة ( فكلُكُمُ شابعٌ من ذلك المالِ)، فحضور المال في هذا السياق مقدمٌ على الشبع والاكتفاء، وهذا الإغراء الذي لجأ إليه الشاعر نستطيع إثباته عبر قوله الذي حاء لاحقًا: "وقالوا لنا البلهاءُ أوَّلَ سُؤلَةٍ وأعراسها..."، فقد طمع القوم في ناقة الشاعر وما يتبعها؛ لذا نراه أردف بالجملة الثانية: "والله عنّي يدافعُ محققًا دعمًا آخر يرتجيه من الله على سبيل تقديم الفاعل على فعله؛ لأن أصل الجملة (يدافع الله عني)، وهذا أخَّرَ الفعل وقدم الفاعل بعنًا عن النصر والمعونة، وللحفاظ على القافية والوزن. ولعل الموقف الذي كان فيه الشاعر يستدعي الكثير من طرق الخداع؛ لأنه لا مجال له في الهروب وهو بين يدي العدو، و لأنه في يستدعي الكثير من طرق الخداع؛ لأنه لا مجال له في الهروب وهو بين يدي العدو، و لأنه في الوقت ذاته كان يستشرف المحاولة في الفكاك من القوم، فترددُ الشاعر بين هذين الأمرين استدعى بعض هذا الخداع.

وعلى الرغم من ذلك إلا أنَّ حرص تأبط شرًا وأم جندب على قتله كان بمثابة الهاجس الذي يخيف الشاعر، ويقلق مضجعه. ولعل مجمل الأحداث في القصة توحى بهذا الهاجس، وبهذا

<sup>(</sup>١) ((الشرح)): (٢/١٩٥).

فإنه كان يمثل ضغطًا على الشاعر يتجلى في التقديم والتأخير، فنراه يقدم المفعول على الفاعل في الجملة الثالثة؛ حين قال: "بحسبهم أن يقطع الرأس قاطع "، وبهذه الجملة التي قد تبدو فيها السخرية من القوم؛ إلا ألها احتوت الخشية من قبل الشاعر على قطع الرأس، فيسهم التعليل هنا في الكشف عن أهمية التقديم والتأخير في المقطع السابق، ويظهر ارتباطه بالحوار الشعري الذي كان يدور بين الشاعر والفهميين.

ونجد التقديم والتأخير في نص شعري آخر عند مليح بن الحكم إذ يقول على لسان المرأة المحبوبة (١):

وقالت ْ أَلاَ قد طالَ ما قد غَرَرتنَا بَخدع وهذا مِنكَ حُبُّ مُزلَّجُ فحئنَا بقولٍ ليسَ فيه خِلابةٌ وإلاَّ فتكليمِي عليكَ مُحرَّجُ

توحي القصة بالشك في (الشاعر/الحبيب)؛ لذا كان أدعى للمرأة عبر صوتها الحاضر أن تقدم الجار والمحرور هنا شكًا منها في الرجل الذي تغيّر عليها، وبهذا نجد قولها: "وهذا مِنك حُبُّ مُزلَّجُ"، وقولها الآخر: " وإلاَّ فتكليمِي عليكَ مُحرَّجُ "؛ لا يخرج عن سياق نظرتها العامة تجاه محبوبها، ولعلَّ ما يبرر التقديم هنا وجود الشك الداعي لهذا، فكان تقديم الجار والمجرور في قولها: ( مِنكَ – عليكَ) له ما يسوغه في هذا البناء للعبارة داخل الحوار الشعري.

ونرى التقديم والتأخير في سياق آخر لدى الشاعرة جنوب بنت العجلان، حين رثت أخاها، قائلة (٢٠):

سألتُ بعمرو أحيى صَحْبَهُ فأفْظَعَنِي حِينَ رَدُّوا السُّؤالا فقالتُ بعمرو أحيى صَحْبَهُ أغرُّ السِّبَاعِ عليهِ أحَالاً فقاللو أتيحَ له نَائِمًا فأتيحَ له نَالِا لعمرُكَ مِنْهُ مَنالاً

<sup>(</sup>١) ((الشرح)): (٣/ ١٠٣٤). وفي الغزل انظر ما قاله أبو صخر الهذلي ((الشرح)): (٢/٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) ((الشرح)): (۲/۹۸۰).

فالشاعرة اهتمت بأخيها وبطريقة موته؛ لتبرر هذا الموت الذي كان بسبب نمرين هجما عليه وهو نائم الاكتمال الاكتمال المحتال المحتال

وقد تطول بنا الأمثلة في النصوص الشعرية لدى الهذليين؛ غير أن الهدف من إيراد بعض الأمثلة هنا كان من أجل البحث عن فاعلية هذا الملمح الأسلوبي في ضوء ما يجيء داخل سياق الحوار الشعري؛ فتظهر جمالية التقديم والتأخير في الكشف عن الإحساس العالي باللغة من خلال ما تؤديه المعاني في بناء النص الشعري. والنصوص السابقة قد كشفت عن حضور الشخصية في الحوار الشعري، لا سيما ما رأيناه في تقديم الجار والمجرور. كما أنّه قد أبرز من أهمية الحدث الضاغط على الشاعر عبر نصه الشعرى.

#### المطلب السابع: التكرار.

اختلف العلماء القدامي في مفهوم التكرار، وقد تعددت دلالاته من حيث ارتباط المفهوم بالإطناب من جهة، ومن جهة أخرى قالوا بأنه يتصل بالتطويل، وربما قالوا بمفاهيم أخرى لا يتسع المجال هنا لذكرها(۱)، ويشير ابن الأثير إلى ذلك حين عرّف التكرار بأنّه "دلالة اللفظ على المعنى مرددًا، وربما اشتبه على أكثر الناس بالإطناب مرة وبالتطويل أخرى" (۲). وحتى لا ننساق وراء المصطلح وتعدد مفاهيمه يمكننا أنْ نحدد القصد من التكرار، فالمقصود به هنا هو (التكرار اللفظي) الذي يرتبط بسياق الحوار الشعري، وما يفرضه البعد النفسي الناتج عن الترديد الصوتي للكلمة أو الجملة الشعرية. ولعلَّ هذا الملمح الأسلوبي يُفْصحُ عن تميز الشعراء الهذليين من حيث التوظيف والفاعلية له. ومن خلاله نستطيع الخروج برؤية واضحة حول فاعلية التكرار في النص الشعري.

والتكرار أسلوب يسهم في إظهار الحالة النفسية المسيطرة في النص، كما أنه يتصل بالانفعال الشعوري الذي يجعل الشاعر يكرر كلمةً أو جملةً بعينها، فيمثل هذا التكرار بؤرة النص، ومرتكز القول، إذ من خلاله يتحد موضوع النص، وبناؤه، كما أنه يرفد الموسيقى الشعرية، ويضفى جمالاً موسيقيًا داخل النص الشعري.

(۱) انظر ((معجم المصطلحات البلاغية وتطورها)). د. أحمد مطلوب. الإطناب بالتكرار، ص: ( ۱۳۹). والتكرير، ص: ( ۱۴۶). نجد أن الباحث هنا حاول أن يتتبع ظاهرة التكرار بالعودة إلى ما ذكره العلماء القدامى. ويجدر بنا أن نشير إلى بعض الدراسات التي تناولت أسلوب التكرار، مثل: دراسة (التكرار في الشعر الجاهلي)، د.موسى ربابعة، وهي دراسة ضمن كتابه: ((قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي))، ودراسة ((التكرار في شعر الخنساء))، د. عبدالرحمن بن عثمان الهليّل، دار المؤيد، الرياض، ۱۶۹هـ. ودراسة (أسلوب التكرار بين تنظير البلاغيين وإبداع الشعراء)، د. شفيع السيد، وهي دراسة ضمن كتابه: ((النظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربية))، دار غريب، مصر، ۲۰۰۲م.

(٢) ((المثل السائر)). لابن الأثير. (٢/٢٤١).

و بهذا سيكون التناول للتكرار اللفظي في شعر الهذليين عبر ما يتيحه النص في بنية الحوار الشعري، ومن ذلك سنتناول الأسلوب من خلال: تكرار الكلمة، وتكرار اللازمة الشعرية (١)، وبهذا التقسيم يمكننا تتبع حضور التكرار في الحوار الشعري، ودراسة فاعليته عبر السياق الشعري.

## تكرار الكلمة:

تتردد كثيرًا في الشعر الهذلي بعض الكلمات التي يتكرر ورودها لدى الشعراء في بعض نصوصهم الشعرية، ويكون لهذا التكرار نَغَمٌ خاص يثير أهميةً للكلمات المكررة؛ إذ إنها تكشف عن أهمية الكلمة المكررة في السياق الشعري، وعبر الموقف الذي ترد فيه الكلمة.

والمقصود بتكرار الكلمة ما يتكرر من أسماء أو أفعال (٢) تتصل بالحوار الشعري، وتسهم في خلق الشعور الانفعالي لدى الشاعر، كما أنها تكشف من خلال حضورها داخل اللغة الحوارية عن دقائق خفية تتعلق باللغة الشعرية، بحيث تستطيع هذه الكلمة المكررة أنْ تميط اللثام عن قصد الشاعر، وأن تسهم في فهم المعنى المختفى وراء أسلوب التكرار.

ومن هذه النماذج ما نجده في حوار لأبي الحنان الهذلي حينما توجه بالخطاب لمحبوبته (جمل)؛ إذ يقول<sup>(٣)</sup>:

أقولُ وقد بدا للنفس منهمْ فراقُ البينِ ليس بذي تمامِ على جُمْلِ وجارات لجملٍ نعيمُ الله يغدو بالسلامِ وأكثرَ عاذلي في جملَ لومي وما أنا بالصبور على الملامِ

<sup>(</sup>۱) هذا التقسيم مقتبس من تقسيم الدكتور موسى ربابعة لدراسته (التكرار في الشعر الجاهلي)، حيث تناول التكرار وفق تقسيمه التالي: تكرار الحرف، وتكرار الكالمة وتكرار البداية، فرأيت إمكانية إلا أني استبعدت تكرار البداية، فرأيت إمكانية إدراجه تحت "تكرار الكلمة" كتكرار الاسم مثلا، كما استبعدت "تكرار الحرف"؛ لأنه لا يتصل بلغة الحوار اتصالاً قوليا يفيد اللغة الحوارية. انظر كتابه: ص: (۱۳) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر في تكرار الكلمة على سبيل المثال ((الشرح)): (٢/٢٥٥) ، (٢/٧٢٥) ، (٣٩/٣٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ( ٨٩٧/٢ ).

وكيف يرومُ صُرْمَ وصالِ جُمْلٍ حزين القلبِ ليسَ لهـ ه بذامِ براهُ حـب جمـلٍ منذ حينٍ فأمسى كالطَّليح من الهيامِ

وهذا الحوار الموجه إلى (جُمْل) يتجلى تكرار الاسم (جُمْل) من قبل الشاعر تلذذًا بذكره، حين يكرَّر الشاعر الاسم عبر المقطع السابق خمس مرات، وهذا التكرار يظهر مدى تعلَّق الشاعر بمحبوبته، فإذا كان التكرار هنا يحملُ جَمَاله الموسيقي من خلال تكرار الاسم؛ فإنه قد جاء في سياقات مختلفة.

نرى الشاعر في المرة الأولى يتوجه بالقول إلى جمل، وفي المرة الثانية يؤكد الخطاب لجمل وجاراتها، وفي الثالثة يصور كثرة عاذليه في جمل، وفي الرابعة يتساءل عن صاحب القلب الحزين الذي عانى من هجر جمل، وفي الخامسة يصوّر حال المحبوب عندما براه حب جمل. إنَّ هذا التكرار الذي بلغ خمس مرات في المقطع الداخل في الحوار الشعري يؤكد أهمية حضور الاسم المكرر من قبل الشاعر تلذذًا، وإظهارًا لمعاناته مع محبوبته، لذا يأتي التكرار هنا ليضفي مركزية محورية عبر الاهتمام بشخصية (جمل) داخل النص الشعري.

وإذا كان تكرار الاسم يمثل حضورًا مهمًا في الشعر العربي، فإن الشاعر العربي القديم ما كان ينجرف وراء هذا الأسلوب عبثًا، أو ضعفا في التأليف؛ بل يُعَدُّ ذلك تقليدًا فنيًا متبعًا، إذ كان "الشاعر عندما يلح عليه تكرار اسم معيّن فإنه يجعله النقطة المحورية والأساسية التي تتمحور حولها القصيدة. وقد عرف الشعر الجاهلي ثلاثة أنماط من تكرار الأسماء: الأول تكرار اسم المحبوبة والثاني تكرار اسم الشخص المرثي، والأخير تكرار اسم الشخص الممدوح"(١).

وهذه الأنماط هي السائدة في الشعر العربي القديم، إذ تعدُّ الأبرز في التكرار؛ إلا أنَّ هناك تكرارًا للأسماء في شعر النقائض لدى الهذليين وفي غيرها من المواضع المختلفة.

<sup>(</sup>١) ((قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي)). د.موسى ربابعة. ص: (٣٣).

ومن هذه المواضع ما نجده من تكرار لاسم (شعل) في قصيدة لقيس بن العيزارة، يصور فيها فراره من الفهميين(١):

تقـولُ اقتلوا قيسًا وحزُّ لسـانَهُ بـحسبهم أن يقطعَ الرأسَ قاطعُ ويأمُرُ بِي شَعْلِ لُأُقتلَ مُـقْتلاً فقلتُ لشعل بئسَ ما أنتَ شافعُ

يصوّر الشاعر في سياق فراره من قوم تأبط شرًا موقفه الحواري الذي دار بينه وبين القوم، ومن ذلك أنه ذكر قول أم جندب التي أسروه في مترلها؛ إذ تقول اقتلوه وحزوا لسانه، فيضيف شَعْلُ (تأبط شرًا) على قولها شافعًا (أي قائل مرة أخرى على قولها) بأن يأمرهم بقتله أيضًا، ولعل الشاعر هنا كرّر اسم شعل (تأبط شرًا) مرتين؛ لأنه أمر بقتل الشاعر، ففي المرة الأولى كان وصفًا لشعل وهو يأمر بقتله عبر سرده، أما الثانية فجاء إلحاح الاسم وتكراره على الشاعر داخل الحوار؛ من أجل أن يردَّ على (شعل): "فقلتُ لشعلِ بئسَ ما أنتَ شافعُ".

وفاعلية التكرار تتجلى عبر المقطع السابق من خلال حضورها في المرة الثانية، حين تتصل بالحوار الشعري، لكونما تحضر في سياق الرد على (شعل)، مظهرة تقبيح قوله بالقتل، وتأكيده بالشفع على الشاعر. فالتكرار هنا أفصح عن حضور الشخصية حين يقترن الأمر بتكرار الاسم.

وقد يأتي الاسم مكررًا لدى شاعر آخر، وإن جاء بطريق ذكر الكنية، كالذي نجده عند معقل بن حويلد الهذلي، حين ردَّ الجواب على امرأة تدعى (أم عمرو)، أسرها ذات حرب<sup>(٢)</sup>:

أرى أمَّ عمرو في السياق تغضبت وهانَ علينا رَغْمتُهَا وصغارُها وكمْ مِنْ فتاةٍ قبلَها سُقتُ عَنْوَةً مُنَعَّمةٍ والزرقُ بادٍ حِرَارُهَا فإنْ يأتِنَا يا أم عمرو خُيُولُكمْ تُلاَق لنا حربًا شــديدٌ سُـعَارُها وَفِتيانَ صِدْقِ من هذيلِ أعزةٍ مَسَاعيرَ حرب ليسَ يُحشى فِرارُها

<sup>(</sup>١) ((الشرح )): (٢/٩٥).

<sup>(</sup>۲) ((الشرح)): (۱/۲۹۳).

نجد تكرار اسم (أم عمرو) هنا مرتين: في المرة الأولى يذكر رؤيته لأم عمرو بأنها غاضبة من السياق والأسر، وفي الثانية يناديها؛ ليؤكد أن هذيل قبيلة لا تخشى أحدًا، ومَنْ يُلاقِها فإنه خاسرٌ لا محالة؛ لأنهم فتيان صدق، وأعزة، ومساعير حرب. إنَّ هذا الجواب الذي كان ردًا على قول المرأة (١) قد أبان عن تكرار الكنية ولعل فاعلية التكرار كانت من أجل التأكيد على قوة الرد، وإظهار الشجاعة لاسيما ما جاء في التكرار واتصاله بالنداء.

ومن الأمثلة التي يتكرر فيها الاسم ما دار بينالشاعرين الهذليين: أبي المثلم، وصخر الغي عبر نقائضهم، إذ يقول أبو المثلم في إحدى نقائضه يرد على صحر الغي (٢):

ومن لا يكرم نفسه لا يكرَّم يُقَلُّ، غير شكٍّ، لليدين وللفم

أصخر بن عبدالله إن كنت شاعرًا فإنك لا تهدي القريض لمُفْحَم أصخر بن عبدالله خُذها نصيحة وموعظة للمرء غير المتيم أصخر بن عبدالله قدْ طالَ ما ترَى وإلا ما تدع بيعًا بعرضك يُكْلَم أصخرَ بن عبدالله قدْ طالَ ما ترَى أصخرَ بن عبدالله من يغو سادرًا أصخر بن عبدالله هـلْ ينفعننَّى إليكَ ارتحالي أُفندِي وتَسَلُّمي

فنرى عبر هذا النص أن تكرار الاسم يحضر بفاعلية ملفتة تؤكد على أهمية القول الملقى بعد النداء، فمنادة الاسم المكرر يجلعنا نستشعر أهمية حضور القول داخل الحوار، وبهذا يمكننا أن نقول: بأنَّ تكرار الاسم يؤكد على أهمية حضور الشخصية في الشعر الهذلي.

أما تكرار الأفعال فلا يَقِلُّ شأنًا عن تكرار الأسماء، ومن النصوص الشعرية التي تكرر فيها الفعل ما نجده لدى الشاعر الهذلي أبا العيال في حاتمة نقائضه مع بدر بن عامر، إذ يقول $^{(7)}$ :

> صِفْر وَوَجْهِ سَاهِم مَدْهُونِ مِثقالُ حبَّةِ خردل مــوزونِ

وإخالُ أنَّ أخاكُمُ وعِـتابَهُ إذْ جاءكُمْ بتعطُّفٍ وسُكُوني يُمْسي إذا يُمسي ببطن جــائع فَيُرَى يـــمِثُّ ولا يُرى في بطنهِ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: (١/٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (٢/٧٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: (٢/١٤).

يحرص الشاعر في المقطع السابق على البحث عن صور مؤلمة يلصقها بالطرف الآخر، وانطلاقا من هذه الرؤية يمكن أن نتتبع القول الذي وجهه الشاعر إلى القوم، حين يؤكد لهم بأن بدر بن عامر يجيئهم بتعطف، وسكون؛ ليظهر هذا أمامهم، إلا أنه يخفي في باطنه السوء حسب رؤية أبي العيال وينطوي داخله على خبث السريرة، وبهذه الصور المؤلمة التي يخاطب بها الشاعر القوم، يؤكد من خلالها الكشف لهم عن حال هذا المخادع. ولأجل الهاجس المُلحِّ على الشاعر نراه يلحأ إلى تكرار الفعل "يُمسي" مرتين، والفعل "يُرى" مرتين. فالفعل الأول يوحي بحقيقة يجهلها القوم عن بدر بن عامر، أما الفعل الثاني فيؤكد هذه الحقيقة، ويثبت الرؤية التي لمسها الشاعر في الطرف الآخر. وما بين الإمساء والرؤية في الفعلين: (يُمسي، يُرى) يتجلى بأن فعل الخفاء هو الجامع بينهما؛ لأنَّ مَآلَ الإمساء إلى الظلام حيث الخفاء، ومَآلَ إخفاء الرؤية عن الآخرين إخفاء مؤكد أيضًا، وربما أن قناعة أبي العيال في بدر بن عامر ألجأته إلى تشكيل الصورة الشعرية التي يراها في خصمه.

وجمالية التكرار في الأفعال عبر هذا الحوار يكشف عن التصاقها بالصورة الشعرية، وبالحدث الناتج عن هذه الأفعال؛ لذا تتشكل الأفعال عبر حضورها في السياقات المتعددة بحسب فاعليتها في التكرار.

وقد يتضح الأمر في نص آخر، حين يكون الفعل مرتبطًا ببناء الصورة الشعرية، ولكن في سياق آخر متصل بموضوع الرثاء، إذ نجد ذلك في قصيدة أبي ذؤيب حين رثا أبناءه الذين ماتوا بالطاعون (١٠):

قالت أميمة مالجسمك شاحباً أم ما لجنبك لا يلائم مضجعا فاجـبتها أن ما لجسمي أنه أودى بني وأعقبوني حسرة

منذ ابتذلت ومثل مالك ينفعُ الله المضجعُ الله أقصض عليك ذاك المضجعُ أودى بني من السبلاد وودعوا بعد السرقاد وعسبرة لا تقلعُ

(١) ((الشرح)): (١/٤).

وفي جواب الشاعر على سؤال أميمة يتجلى تكرار الفعل "أودى" مرتين، إذ يأتي بمعنى هَلكَ، وذهَبَ، وكأنه يقول بسببيته المشاركة في هذا الهلاك، حين تقدم بهم إلى مهلكهم، إلا أن الاستقرار في قوله، وهدوئه في العبارات أوحى بثبات الإيمان، والتسليم لسلطة الدهر، الذي يمثل السببية الكبرى في موت الأحياء، وفي ذهاب أبنائه. فالتكرار هنا يسهم في الموسيقى الداخلية، وفي الشعور الحزين الذي يمثلُ نغمًا حزينًا داخل النفس البشرية. فنرى عبر هذا الأسلوب صورة شعرية مؤلمة، صورة متأججة داخل ذات الشاعر المتألمة لهذا الفقد الجماعي، ومن المذهل هنا أنها جاءت مرتبة في نفس الشاعر؛ لأن موقعها في الأولى كشف عن سبب هذا الشحوب الجسدي، وأبان عن سبب تضجره، وقلقه في النوم؛ إذ كان بسبب أنه أودى بين، وأعقبوني حسرة" الذي أفاد التأكيد على حضور السبب المقلق للشاعر، فكان التكرار للفعل وأعقبوني حسرة" الذي أفاد التأكيد على حضور السبب المقلق للشاعر، فكان التكرار للفعل "أودى" في المرة الثانية بمثابة تأكيد للفعل الأول، ونقطة ارتكاز في الجواب؛ لأن بؤرة الجواب تكمن في الفعل "أودى" الذي أضاف للصورة الشعرية بُعدا مؤلمًا، ونَغَمًا حزينًا.

وشواهد هذا الأسلوب متعددة (١)، نكتفي ببعض منها؛ لأنَّ الهدف من إيراد بعضها هنا جاء من أجل بحث علاقة التكرار بالحوار الشعري، إذ رأينا في تكرار الأسماء حضور الشخصية داخل الحوار القصصي، ورأينا في تكرار الأفعال حضورًا للأحدث بحكم علاقتها مع الفعل داخل النص الشعري.

(١) راجع على سبيل المثال: ((الشرح)): (٢/٣/٥).

### تكرار اللازمة الشعرية:

ذكر أحد الباحثين بأنَّ "هذا اللون من التكرار يخدم بالدرجة الأولى الترابط والتلاحم بين أجزاء القصيدة كما أنه يساعد على جعل القصيدة قادرة على تكوين تركيب متناسق. ومن خلال هذا يحس المرء أن القصيدة ذات وحدة متكاملة مترابطة ليس من ناحية الموضوع وحسب، وإنما من ناحية البناء أيضًا" (۱). ويمكن بإزاء ما تطرق إليه أنْ نضيف أهمية تكرار اللازمة في الحوار الشعري، إذ نجد لدى الهذليين بجانب تكرار لازمة "حدثان الدهر" (۲) -التي رأينا ألها امتداد للجواب في قصيدة أبي ذؤيب الهذلي - تكرارًا للازمة أحرى تتمثل في قول بعض الشعراء: "لعمرك والمنايا غالباتً". هذا بالإضافة إلى تكرار خاص لدى الشاعر أبي كبير الهذلي في تكراره لنداء ابنته "زهيرة" في قصائده الأربع " أزهيرُ هل عن شيبةٍ ...". ولعل الباحث يكتفي بذكر بعض المقاطع الشعرية التي يتضح فيها الحوار من خلال الحديث حول اللازمتين الأخيرتين.

ومن هذه الأمثلة ما نحده في قول الشاعر: "لعمرك والمنايا غالباتٌ"؛ إذ يصوّر أبو ذؤيب (فتى من هذيل في لحظة الهزيمة، حين واجه الفهميين مواجهة الرجل المقدام، وصور حكايته التى انتهى فيها إلى أنْ أردوه قتيلاً. وفي ذلك قال<sup>(٣)</sup>:

لعمركَ والمنايا غالبات لكلّ بني أب منها ذنوب لعمركَ والمنايا غالبات حديث إنْ عجبت له عجيب لقد لاقى المَطِيَّ بنجدِ عُفْرٍ حديث إنْ عجبت له عجيب أرقت لذكره من غيرِ نوب كما يهتاجُ موشيُّ نقيب أرقت لذكره من غيرِ نوب

<sup>(</sup>١) ((قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي)). د. موسى ربابعة. ص: (٦٣).

<sup>(</sup>۲) ناقش بعض الباحثين هذه اللازمة باعتبار أنها تتصل بالبناء الشعري أو تلازمها بالزمان من حيث النظر إلى حتمية الدهر؛ لا باعتبار تعلقها بالحوار الشعري، ومنهم على سبيل المثال: الدكتور محمد أحمد بريري في كتابه: ((الأسلوبية والتقاليد الشعرية))، ص: (٣٨). والدكتور إياد عبدالمجيد إبراهيم في كتابه: ((البناء الفني في شعر الهذليين))، ص: (٢٨١). والدكتور محمد الخلايلة في كتابه: ((بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين))، ص: (٤٩).

<sup>(</sup>٣) ((الشرح)): (١/٤/١).

و بهذه اللازمة "لعمرك والمنايا غالبات " التي تكررت بين ثلاثة شعراء هذليين، هم: أبو حراش، وصخرالغي، وأبو ذؤيب (١) نجد ألها لازم ت الشعر الرثائي، ومثّلت مفتتحًا حواريًا يدلف منه الشاعر إلى عرض رؤية شعرية تتحد فيها النظرة باتجاه واحد، تؤكد على أنّ النهايات مصير يجتمع فيه كل الأحياء، وأنّ حياهم إلى زوال، و ( المنايا غالبات) للحيوان والإنسان على حد سواء.

والتكرار لهذه اللازمة التي جاءت على سبيل (التجريد المحض) في قول الشاعر: ( لعمرك والمنايا غالبات )؛ تكشف عن حوار داخلي بين الشاعر وذاته حول غلبة الموت على الحياة، والكائنات الحية، فيكون الشاعر مسلِّمًا بحقيقة الموت؛ مع التأكيد على أهمية المرثي وبيان فضله؛ لذا نرى أبا ذؤيب يظهر من شأن الفتي الخثمي، وصخر الغي يرثي ابنه تليدًا؛ مما يدل على أهمية حضور صورة المرثي في نصيهما المبتدئين بهذه اللازمة. أما أبو حراش فقد سلَّم بحقيقة الموت حين رثى نفسه عندما فهشته الأفعى، فلم يحفل بحضور المرثي؛ لأنه يرثي ذاته؛ حلاف ما نجده عند الشاعرين السابقين.

ومن المؤكد هنا أنَّ الشعراء الثلاثة صدروا عن (حوار داخلي) بهذه اللازمة من أجل إظهار لواعج النفس تجاه المرثيين؛ وللتأكيد على حضور حقيقة الموت، والإيمان بأنَّ الدهر لا يُبقِي على أحد.

وقد تأتي اللازمة الشعرية عند شاعر واحد، إذ تُمثِلُ هاجسًا يلحُّ على الشاعر في إظهار أهمية الزمان من خلال الوقوف بين مرحلتين زمنيتين: (الماضي والحاضر)، وهذا ما نجده عند أبي كبير الهذلي في افتتاحياته لقصائده الأربع حين يؤكد على التكرار اللفظي، والتكرار المعنوي للفكرة، وتبدو هذه القصائد ذات الطابع الرثائي عبر ما تحمله من أساليب مكررة في البداية متأرجحة بين تكرار البداية وتكرار اللازمة؛ إلا ألها تقترب كثيرًا من تكرار اللازمة، وهو ما أكده أحد الباحثين؛ إذ يقول: إنَّ "القصيدة قائمة على التكرار، فإلى جانب التكرار في افتتاحية القصيدة فإنَّ هناك تكرارًا في بدايات ولهايات مفاصلها، وهذا التكرار عصبح قريبا من تكرار

<sup>(</sup>۱) انظر ما قاله صخر الغي في رثاء ابنه تليد ((الشرح)): (۲۸۷/۱)، وقول أبي خراش حينما نهشته الأفعى ((الشرح)): (۲۲٤٤/۳).

اللازمة"(۱). وربما أنَّ في اجتماع التكرار اللفظي وأساليب النداء، والاستفهام، وحضور التكرار المعنوي للفكرة في القصائد الأربع يسهم في تكوين تكرار اللازمة الشعرية عند الشاعر، فنراه يقول (۲):

أزهيرُ هل عن شيبةٍ من معدلِ أم لا سبيلَ إلى الشباب الأولِ أم لا سبيلَ إلى الشباب وذكره أشهى إليَ من الرحيق السلسلِ

فتكرار اللازمة هنا يظهر أهمية الصراع النفسي، بين الشاعر وذاته، إذ نجد أهمية الحوار الشعري تتجلى عبر النداء والسؤال الموجه إلى زهيرة، فنراه ينادي على زهيرة، ويستفهم عن الشباب الذي ولَّى وذهب، ومن ثمَّ يقف على الزمن الحاضر (زمن الشيب والهرم)، مسترجعًا عبر تساؤله زمانه المنصرم. فهو يسأل زهيرة؛ ليكشف عن رؤيته العامة تجاه رؤية المجتمع له حينما تقدم في العمر، وشعر بتهميشه اجتماعيًا، فحاول أن يظهر رؤيته التي تتحد في قصائده الأربع، وكأنَّهُ أراد أن يؤكد على هذا الشعور المتكرر في تلك الرؤية، فكانت تَلِحُّ عليه هذه الفكرة إلحاحًا يبرر لجوءه إلى تكرار هذا التركيب.

والحوار الداخلي هنا يسهم في الكشف عن صراع الشاعر الداخلي عبر تدافع رؤيتين؟ رؤية المجتمع للرجل الطاعن في السن، ورؤية هذا الرجل للمجتمع، فكأنه أراد بهذا أن يظهر الرؤية العامة التي كانت تدفعه لهذا التكرار.

وفي قصيدة أخرى للشاعر أبي كبير الهذلي يرثي فيها ابنه "خلاوة"، فنراه يقول(٣):

أم لا خلود لباذل متكرّم ولسوف يلقاها لدى المتهوّم من ذي بنين وأمّهم ومن ابنم قُبُ يَرِدْنَ بذي شُحونٍ مُبْرم

<sup>(</sup>١) ((قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي)). د. موسى ربابعة. ص: (٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ((الشرح)): (٣/٣٦٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) مَعْكم: مرجع. الباذل: الذي يبذل ماله، متكرما به. قُبِّ: خماص البطون، حمير الوحش. ((الشرح)): (٣/٠٩٠)

والشاعر هنا من خلال تكرار اللازمة: "أزهيرُ هل عن شيبةٍ...". يسأل زهيرة حين تقدم به العمر: هل من سبيل للرجوع بالزمان إلى الوراء؟ أم لا خلود لباذل يكرم الناس بماله؟ وتعالق هذا السؤال برثاء ابنه خلاوة. كل هذا الصراع الذي يخلق نوعا من الحوار، نرى بأنه يسهم في انتاجية الحوار الداخلي، فإذ كان الشاعر هو السائل فإنَّه الجيب في الوقت ذاته عبر الجواب الحاضر بخفاء في النداء، وفيما نجده من ايراد قصة حمير الوحش الممثلة لرؤية الشاعر تجاه الموت، وبالتالي إذا كان النص السابق يقف على "الشيب" باعتباره عتبة أولى للموت، فإنَّ النص الذي بين أيدينا هنا يؤكد على ارتباط هذه اللازمة بالموت من خلال تكرارها.

فلو تأملنا تكرار اللازمة الشعرية -على وجه العموم- لدى الشعراء الهذليين من خلال ما يتيحه الحوار؛ لرأينا ألها ترتبط كثيرًا بفكرة الموت والرثاء عبر نتاجهم الشعري.

ومما تقدم يمكننا أن نصل إلى فاعلية التكرار عبر الحوار الشعري، وقد رأينا عبر النصوص السابقة أهمية حضور الشخصية في التكرار لا سيما في الرثاء، وقد كشف التكرار بنمطيه: (الكلمة واللازمة) عن حضوره السياقي في النص الشعري؛ إذ مثّل هذا التكرار تفاعلاً نصيًّا بين الشعراء الهذليين على مستوى التقليد المتبع فيما بينهم، إلا أن السياق الشعري قد يختلف من شاعر إلى آخر، وقد يختلف على مستوى النصوص الشعرية التي يقدمها الشاعر الواحد، فكان التكرار بذلك أداة كاشفة عن الرؤية الشعرية لدى بعض الشعراء من خلال ما يتيحه التأكيد على التكرار، والالحاح المنبثق عن الفكرة داخل النص الشعرى.

### المطلب الثامن: الاعتراض.

الاعتراض أحد الأساليب التي تتصل بلغة الحوار، إذ يعني "كل كلام أُدْخِلَ فيه مفرد أو مركب لو أسقط لبقي الأول على حاله"(١). وهذا التعريف الذي يظهر المستوى الحقيقي للكلام بحد أن الاعتراض يأتي لفائدة ترتقي بالكلام ، وتزيد المعنى جلاءً، كأنْ يظهر حال المتكلم أو يزيد الكلام معنًى يتجاوز التركيب الأول الذي يكون عليه الكلام دون الاعتراض.

لذا فإن هذا الملمح الأسلوبي يحضر في ديوان الهذليين، ولعلَّه يجدر بنا أنْ نحلِّلَ بعض النصوص الدالة على حضور الاعتراض، في ظل ما تبرزه أهمية الجملة الاعتراضية من خلال ارتباطها بسياق الحوار الشعري.

ومن أمثلة الاعتراض باعتباره أسلوبًا يرتبط بالحوار الشعري لدى الهذليين ما نجده عند الشاعر أبي ذؤيب في مطلع قصيدته البائية، إذ يقول<sup>(٢)</sup>:

أبالصُّرْمِ من أسماء حدَّثَكَ الذي زَجرت لها طير الشمال فإن تكنْ وقد طفتُ من أحوالها وأردتُها ثلاثة أحوال فلمَّا تجرَّمَتْ عصاني إليها القلب إني لأمره فقلتُ لقلبي –يالكَ الخيرُ - إنَّمَا فقلتُ لقلبي –يالكَ الخيرُ - إنَّمَا

حرَى بيننا يومَ استقلتْ رِكابُها هواكَ الذي هوى يصبكَ اجتناها سنينَ فأخشى بَعْلَها وأهابُها علينا بِهُونٍ واستحارَ شبابُها سميعٌ فما أدري أرشدٌ طِلاها يدَليك للموت الجديد حباها

يأتي الشاعر في حواره الداخلي بجملة اعتراضية؛ وهي قوله: "يالكَ الخيرُ"، ويشير الدكتور محمد أبو موسى إلى ذلك بأنَّ أبا ذؤيب لا يزال: "يحاور نفسه ويخاطبها ويخص القلب هنا؛ لأنه عصاه، وتمرد عليه، وفي دخول حرف النداء على المعنى الذي يدعو به لقلبه إشارة إلى شدة

<sup>(</sup>١) ((المثل السائر)) لابن الأثير. (٢ /١٧٢).

<sup>(</sup>٢) ((الشرح)) : (١/ ٢٤).

رغبته في الإجابة وكأنَّ الله استجاب وصار قلبه له الخير، وهنا يضع معنى الخير موضع قلبه، لأن هذا صار جزءًا منه... وهو هنا تخيّل أن قلبه صار إليه الخير، فدعا قلبه بما صار إليه، وناداه به"(١). والاعتراض هنا جاء لفائدة استدعته، فكأنَّ خطاب الشاعر إلى القلب، ودعاءه له بالخير يدل على ما اقترفه من عصيان حينما تعلق بحب المرأة.

ففاعلية الاعتراض هنا تكمن في تصيير الشاعر الخير كله إلى القلب، والدعاء له، مع المناداة؛ وبهذا يبدو أن التقاء الاعتراض بالحوار الشعري أسهم في تأويل المعنى المضاف على الجملة الكامن في أسلوب الاعتراض.

وقد نجد الاعتراض يأتي في سياق آخر كالذي نجده عند ساعدة بن جؤية في رثاء ابنه تليدا(٢):

لعمركَ ما إنْ ذو ضهاء بهيّن ولو سامني الماني مكان حياته وقال اشترط ما شئت إنك ذاهب لقلت لدهري إنه هو غزوتي

علي وما أعطيتُهُ سَيْبَ نائلِ أناعيمَ دهرٍ من عبادٍ وجاملِ بحكمكَ من شفع المنى والجمائلِ وإني -وإنْ أَرْغَبْتَنِي- غيرُ فاعلِ

ولو تأملنا البيت الأخير لوجدنا (الاعتراض) في قول الشاعر: " وإنْ أَرْغَبْتَنِي " يدل على معنين: أحدهما داخليُّ، والآخر خارجيُّ، أمَّا الأول فيدل على معنى الاستسلام الداخلي للدهر، والم الآخر الخارجي فإنه يدلُّ على التمسك بموقفه، وعدم التخلي عنه لرغبة الدهر، وبهذا ينتج الصراع بين الأمرين، ويكون لهيمنة الدهر على فكر الشاعر، وحضوره في الرثاء، كل ذلك أسهم في تأويل أسلوب الاعتراض.

ومن الأمثلة التي تظهر من جمالية الاعتراض في سياق الحوار الشعري، قول الشاعر أبي شهاب المازين مخاطبًا أم عامر (٣):

<sup>(</sup>١) ((الشعر الجاهلي)) (دراسة في منازع الشعراء). الدكتور محمد محمد أبو موسى. ص: (٥٥٥).

<sup>(</sup>۲) ((الشرح)): (۱۱۸۱/۳).

<sup>(</sup>٣) معنى تجل: تعظم. الكبائر: الأمور العظام. مساعر: موقدو الحرب. ((الشرح)): (٢/٥٩٦).

# فإنكِ عَمْرَ اللهِ إِنْ تساليهم بأحسابنا إذ ما تجلُّ الكبائرُ ينبوكِ أَنَّا نفرجُ الهـمَّ كُلَّهُ بحقٍّ وأَنَّا في الحروب مساعرُ

وبهذا الاعتراض الدال على القسم في جملة (عمر الله) يؤكد الشاعر حين خاطب أم عامر على أهمية السؤال بأحسابه عندما تأتي الأمور العظام، فيكون الجواب بأنًا نفرج الهمَّ كله بحق، وأنَّا في الحروب مساعر كالنار. وفاعلية الاعتراض هنا امعانًا في التأكيد للمخاطب بأنَّ قومه يملكون من الشجاعة والعدل ما لا يملكه سواهم.

بناء على ما تقدم نرى أسلوب (الاعتراض) يتقاطع مع الحوار، باعتباره أسلوبًا رافدًا له داخل النص الشعري، وعبر النصوص السابقة نجد أهمية حضور هذا الأسلوب في سياق العتاب (۱)، والقسم (۲)، وفي النداء (۳).

هذه الأمثلة تبرز مدى رقي الشاعر الهذلي في استعمال الاعتراض داخل النصوص الشعرية، لاسيما عندما يقترن بالحوار الشعري.

<sup>(</sup>١) انظر ((الشرح)): (١/٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق: (٥٨٣/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق: (٢/٦٩٦).



### المبحث الثالث : دراسة تحليلية لنماذج مختارة.

### مدخل:

تناولت الدراسة فيما تقدم من البحث الحوار الشعري لدى الهذليين، وحاولت الوقوف على العديد من النماذج الشعرية التي لجأت للحوار باعتباره أداةً تواصل بين الشخصيات، ورافدًا للسرد الحكائي داخل النص الشعري، وممثلاً للحركة الدرامية في التعبير عن أقوال الشخصيات. كما تناولت الدراسة البحث عن العلاقات السردية بين الحوار وأبرز عناصر القصة الشعرية بوصفه جزءًا من القصة.

وتطرقت الدراسة في الفصل المتعلق بالتشكلات الفنية إلى بنا الحوار في النصوص الشعرية، وقاربت من تتبع بعض الملامح الأسلوبية المتعلقة بالحوار الشعري، وكشفت عن جوانب مهمة تتصل بجماليات اللغة الشعرية التي يتمتع بها الشعراء الهذليون. وكل هذا أسهم في الوصول إلى ثمرة الرؤية العامة للحوار الشعري داخل النص.

وإذا كان كل ما تقدم من دراسة للحوار يعدُّ نظرات مجزئة حاولت أن تكشف عن حانب مهم في دراسته، إلا أنَّها في هذا المبحث التحليلي الذي تتحد فيه النظرات المجزئة؛ لتكشف عن رؤية عامة للحوار في ضوء الإطار العام للنص الشعري.

فهذا المبحث يسهم في الكشف عن جماليات حضور الحوار الشعري من خلال تحليل بعض النماذج الشعرية، التي تظهر من أهمية هذا الحضور؛ لأنَّ النص الشعري لدى الهذليين لم يغفل الحوار باعتباره ظاهرة فنية توافرت في شعرهم. كما أنَّ الحوار الشعري يظهر عبر العديد من النصوص الشعرية مستويات التأثير، والتلقى لدى الآخرين.

ولصعوبة اختيار النصوص الشعرية التي اتكأت على الحوار الشعري، فإنَّ الباحث قد لجأ إلى بعض النصوص المختارة لا على سبيل الاختيار فحسب؛ بل من أجل كثافة حضور الحوار

الشعري داخل هذه النصوص؛ وللبحث عن أثر تواجد هذا الحضور في الإطار العام للنص الشعري؛ ولتأمل الدلالات الشعرية المتاحة عبر الحوار من خلال ما تتيحه من جماليات في التأويل والتلقي. وربما أنَّ من المهم في هذا السياق أنْ يكون الاختيار باعتبار الحضور الفني للحوار الشعري.

فمن خلال النصوص المختارة، ستقف الدراسة على ثلاثة نصوص شعرية؛ ليستيطع الباحث أن يقف على مسألة التنوع في اللغة الحوارية عبر هذه النصوص الشعرية، كما يقف على الرؤية الأوسع لهذا الحضور على مستوى النص كاملاً.

### النموذج الأول:

يعدُّ الشاعر الهذلي قيس بن العيزارة من أبرز الشعراء الصعاليك في هذيل، ومن الشعراء الذين كان لهم تأثير في قومه، وكثيرًا ما يرتبط شعره بالشاعر الفهمي (تأبط شرًّا)؛ إذ كان بينهما بعض النصوص الشعرية، وقد أشار إلى صعلكته في إحدى قصائده حين لامته امرأته.

ولعل هذا النموذج الذي بين أيدينا يفصح عن حضور الحوار الشعري من خلال حكايته التي يصور فيها قصة أسره من قِبَلِ (فهم)، واحتياله عليهم بالفداء، والإفلات منهم، إذ يقول في ذلك (۱):

لعمرُكَ أنسى روعتي يوم أقتدٍ غداة تنادوا ثُمَّ قاموا وأجمعوا وقالوا عدوٌ مُسرِفُ في دمائكم وقالوا عدوٌ مُسرِفُ في دمائكم فَسكَّنْتُهُم بالق ول حتى ك ألهم فقلتُ لهم شاءٌ رغيبُ وجامِلُ وقالوا لنا البلهاءُ أوَّلَ سُؤْلَةٍ وقد أَمرَتْ بي ربتي أمُّ جُنْدَب تقولُ اقتلوا قيسًا وحزُ والسانه ويأمُ رُب في ش علْ لأقتل مُقْتلاً

وهل تَتْرُكَنْ نفس الأسيرِ الروائعُ بقتليَ سُلْكَى ليسَ فيها تنازُعُ وهَاجٍ لأعراضِ العشيرة قاطعُ بواق رُ جُلْ حُ أُسْ كَنَتْهَا المَرَاتعُ فكلُكُمُ من ذلك المالِ شَابِعُ فكلُكُمُ من ذلك المالِ شَابِعُ وأعراسُ ها واللهُ عَ نِي يداف عُ لأُقتلَ لا يس معْ بذلك س امعُ لأُقتلَ لا يس معْ بذلك س امعُ بحسبهم أن يقطعَ الرأسَ قاطعُ فقلتُ لشعلِ بئسَ ما أنتَ شافعُ

وقال نساء لهو قتلت لساءنا رجال ونسوانٌ بأكناف رايةٍ ستنصررُني أفنناءُ عمرو وكاهل

سِوَاكنَّ ذو الشجو الذي أنا فاجع إلى حُثُن تلك العيونُ الدوامعُ إذا ما غَزَا منهم مطيٌ وعاوعُ

(۱) معنى يوم أقتد: قيل ماء ، وقيل موضع. سُلْكَى:أي على استقامة ولا اختلاف. بواقِرُ: جمع بقر، أي أنهم كالبقر سكنت المراتع. جُلُحّ: لا قرون لها. والمعنى أي سكنوا بعدما أرادوا قتلي. رغيب تكثير. جامِل جمع جمال. البلهاء: ناقته. أعراسها: أولادها. شعل: لقب تأبط شراً. شافع: أي قائل مرة أخرى؛ لأنَّ امرأته سبق وأن قالت بقتله. فزاد تأبط شراً على أن قال بقتله مرة أخرى. بأكناف: نواحيها. راية، وحثن: مواضع، بلدان. مطي: الرجالة، واحدهم (مِطْو ). وعاوع: أجرياء على السير في الليل والنهار. ((الشرح)): (۸۹/۲).

بعذه القصة التي يصور فيها الشاعر لحظة وقوعه في الأسر، ومن ثم فراره من بني فهم ؟ حين أقتيد إلى منازلهم في إحدى الغارات التي كانت بين القبيلتين، وكان ذلك يوم (أقتد) إحدى الأيام التي كانت بين هذيل وبني فهم؛ لذا نجد الشاعر يصوَّر شجاعته عبر هذه المقاطع المختارة، والدالة على حضور الحوار الشعري، كما يصور حضور أحد الشعراء الصعاليك المشهورين في تراثنا الشعري (تأبط شرًا)، إذ يصوره وهو يأمر بقتله بعد أن أشارت عليهم ربة البيت أم جندب بالقتل. وعبر هذا المقطع من بناء القصيدة نجد الحوار القصصي يشكّلُ دورًا مؤثرًا في نقل الحدث من حيز الأسر إلى حيز النجاة، ولعلَّ البعد الواقعي أسهم في تنامي الأحداث القصصية في النص الشعري؛ لذا فلِنه الحوار الشعري عبر هذه القصيدة قد كشف عن شجاعة الشاعر، وبسالته في المواجهة، و قد أبان عن الصور التي يتمتع به العدو من بشاعة التربص والظفر. كما كان مبرزًا لمسألة التحول الذي كشفه الشاعر في موقف القوم حين أسروه، وكانوا حريصين على قتله، إلى النجاة، والقبول بالعرض.

ويلحظ في مبتدأ القصة أن الشاعر يلجأ إلى الحوار الداخلي عبر (التجريد المحض) حين قال: "لعمرُكَ أنسى روعتي يوم أقتدٍ " وبهذا التجريد يشعل فتيلة الحوار الشعري منذ البدء في النص، إذ يسائل الذات عن هذه الروعة التي كانت في يوم (أقتدٍ)، ويردف: "وهل تَتْرُكُنْ نفس الأسيرِ الروائعُ ؟!"، ولعله عبر هذا الاستفهام التعجبي يثير أهمية هذا اليوم، وما تضمنه من أحداث استطاع من خلالها أن يفرَّ من الأسر بعد أن احتال على القوم بالفدية.

ثمَّ يسرد القصة، ويلجأ إلى الحوار الخارجي حين يذكر حواره مع (العدو)، إذ يعرض للحدث وتناميه عبر هذا المقطع:

غداة تنادوا ثُمَّ قاموا وأجمعوا وقالوا عدوٌ مُسرِفٌ في دمائكم فَسكَّنْتُهُم بالق ول حتى ك ألهم فقلت لهم شاء رغيب وجامِلُ وقالوا لنا البلهاء أوَّلَ سُؤْلَةٍ وقد أمرَتْ بي ربتي أمُّ جُنْدَب

بقتليَ سُلْكَى ليسَ فيها تنازُعُ وهَ العشيرة قاطعُ وهَ العشيرة قاطعُ بواق رُ جُلْ حُلْ أَسْ كَنَتْهَا المَرَاتعُ فكلُكُمُ من ذلك المالِ شَابِعُ وأعراسُ ها واللهُ عَ نِي يداف عُ لَأُقَتلَ لا يس معْ بذلك س امعُ الله عَ مَا عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

تقولُ اقتلوا قيسًا وحزُّ والسانَهُ ويأمُ رُبي شَ عُلُّ الْأُقتلَ مُقْتلاً

بحسبهم أن يقطع الرأسَ قاطعُ فقلتُ لشعلِ بئسَ ما أنتَ شافعُ

. . .

نرى عبر هذا الحوار المباشر أن الأعداء يجمعون على قتله؛ لأنه عدوٌ مسرف في قتلهم، وهاجٍ لأعراض عشيرةم...، ولعلَّ الشاعر أمام هذا المأزق لم يجد سوى اللجوء إلى التفاوض، وبالتالي يتكشف المشهد عن إظهار أمرين: الأول: في تصوير بشاعة تربص العدو، وسعيهم الحثيث في طلب قتله، والثاني: إظهار الأعداء في مظهر يوحي بسهولة الإقناع، وقبولهم الفدية حين سكَّنهم بقوله: "شاءٌ رغيبٌ وجامِلٌ؛ فكلُكُمُ من ذلك المالِ شَابِعُ"، والخلاص منهم بوفرة المال، وسؤالهم إياه البلهاء (الناقة) وأولادها.

والشاعر عبر المقطع السابق لم يقف عند الارتكاز حول هذين الأمرين، بل نجد أن هناك دلالات تأتلق في الحوار الشعري، وتسهم في الدخول إلى سبر أعماق ما تخبئه هذه الدلالات الكامنة خلف أساليب شعرية، مثل ما نجده هنا في التقديم والتأخير عبر قوله: " فكلُكُمُ من ذلك المالِ شَابِعُ"، وفي اللجوء إلى أسلوب الأمر حين قال: "تقولُ: اقتلوا قيسًا وحزُّوا لسانَهُ". وكما أن الحوار هنا يظهر من أهمية اللغة الدالة على الح ضور الجمعي للعدو مقابل الحضور الفردي (البطولي) لدى الشاعر.

وحين نتأمل هذا التقابل والمواجهة ندرك ما يتمتع به الشاعر من إدار ة للحوار الشعري، عبر قوله:

فَسَكَّنْتُهُم بِالقِولِ حِتَى كَأْهُم بِواقِرُ جُلْحٌ أَسْكَنَتْهَا المَرَاتِعُ فقلتُ لهم شاءٌ رغيبٌ وجامِلٌ فكلُكُمُ مِن ذلكَ المالِ شَابِعُ

فلحوار الدائر بين الشاعر والفهميين يعطي دلالة على المقابلة بين صعلكة الهذلي، وصعلكة الفهميين، إذ إنَّ صورة الصعلوك الهذلي تتجدد في صور مختلفة؛ لأنَّ صعاليك هذيل يفخرون بالصعلكة، كما هو الحال مع مجتمعهم، إلى درجة أنَّ الصعلوك منهم يملك (المال الوفير) الذي يفدي به نفسه ويشبع به العدو!، وهو ما يراه الباحث، وما يؤيده سؤال الفهميين

للشاعر، وإن كان هناك احتمال اندراجه تحت أسلوب الحيلة، وإن كان الأمر كذلك؛ فلاذا سأل الفهميون الشاعر الناقة وأولادها؟.

وإن يكن هذا على مستوى الخيال، والبحث عن النجاة من الموت؛ إلا أنَّ البعد الواقعي في القصة يأتي مُحمّلاً بالعديد من الدلالات التي لا تتنافى مع واقعية الأحداث المتنامية في الحكاية الواردة عبر هذا النص الشعري؛ لذا حين سكتَّهم الشاعر بهذا العرض، جاء صوت ( العدو) حاملاً الإجهاز على الهذلي، إذ تأمر أم جندب بقتله، وهو الأمر الذي يضيفه (تأبط شرًا) مرة أخرى باختيار قتله؛ لأنه قال بقتله مرتين . فحين لم يُجْدِ التفاوض إلى فكاك الشاعر من الأسر لجأ قيس بن العيزارة إلى الهجوم اللفظى -إن صح التعبير-:

لأُقتلَ لا يسمع بذلك سامع المُ فقلتُ لشعل بئسَ ما أنتَ شافعُ

وقد أَمــرَتْ بي ربيتي أُمُّ جُــنْدَب تقـولُ اقتلوا قيسًا وحزُّوا لسـانَهُ بـحسبهم أن يقطعَ الرأسَ قاطعُ ويأمُرُ بي شَعْلُ لأُقِـتلَ مُـقْتلاً

ومن خلال هذا الحوار الخارجي القائم على المراجعة في الكلام بين الشخصيات القصصية، وطريقة التفاوض التي دارت بين القوم والشاعر عبر أسلوب (قال وقلت)تظهر دائرية الحوار القصصى. إذ تبدأ هذه الدائرة من حلال قول أم جندب، وتمر بقول الشاعر في رده على شعل. فنرى حضور أسلوب الأمر في قول أم جندب: "تقولُ اقتلوا قيسًا وحزُّ والسانَهُ"، هذا الأسلوب يظهر شدة تربص الفهميين بالشاعر، والرغبة الجادة في قتله، إلا أنَّ هذا الأسلوب لايزيد الشعر سوى إمعانًا في التحدي والندية إذ يرد على تأبط شرا بقوله: " بئس ما أنت شافعُ". فنرى الشاعر يكرَّس من فكرة السخرية بالشاعر تأبط شرا حين اقترح عليه بالشفع. كما نجد أسلوب التقديم والتأخير يثير عمقًا في الدلالة الشعرية داخل الحوار الشعري.

ويتضح التقديم والتأخير عبر المقطع السابق في ثلاث جمل شعرية، الأولى في قول الشاعر: "فكلُكُمُ من ذلك المال شَابعُ"، والثانية: "واللهُ عنِّي يدافعُ"، والثالثة: "بحسبهم أن يقطعَ الرأسَ قاطعُ". والشاعر هنا لمَّا شعر بأنهم ظفروا به، ووقع في الأسر احتال عليهم بالفدية ودفع المال، فما كان منه إلا أن يقنعهم بإعطائهم المال حدّ الشبع، لذلك قدّمَ شبه الجملة (من ذلك) على الخبر (شابع)؛ لأن أصل الجملة ( فكلُّكُمُ شابعٌ من ذلك المال)، فحضور المال في هذا السياق

مقدمٌ على الشبع والاكتفاء، وبمذا الإغراء الذي لجأ إليه الشاعر نستطيع إثباته عبر قوله الذي جاء لاحقًا: "وقالوا لنا البلهاءُ أوَّلَ سُؤْلَةٍ وأعراسها..."، فقد طمع القوم في ناقة الشاعر وما يتبعها، فنراه يردف بالجملة الثانية: " واللهُ عنِّي يدافعُ" محققًا دعمًا آخر يرتجيه من الله على سبيل تقديم الجار والمجرور، والفاعل على فعله؛ لأن أصل الجملة ﴿ يدافع الله عني )، وبمذا أخَّرَ الفعل وقدم الفاعل بحثًا عن النصر والمعونة، وللحفاظ على القافية والوزن.

ولعلُّه يتراءى حرص تأبط شرًا وأم جندب من خلال حثهما على قتل الشاعر، فكان هذا الحرص بمثابة الهاجس الذي يخيفه، ويقلق مضجعه. وربما أن مجمل الأحداث في القصة توحى بهذا الهاجس، الذي كان يلحُّ على الشاعر؛ فيتجلى في التقديم والتأخير، إذ نراه يقدم المفعول على الفاعل في الجملة الثالثة؛ حين قال: "بحسبهم أن يقطعَ الرأسَ قاطعُ"، وبهذه الجملة التي قد تبدو فيها السخرية من القوم؛ إلا أنها احتوت الخشية من قبل الشاعر على قطع الرأس، ولعل هذا التعليل يسهم في الكشف عن أهمية التقديم والتأخير، ويظهر ارتباطه بالحوار الشعري الذي كان يدور بين الشاعر والفهميين.

وتبدو الأبيات السابقة كاشفة عن اهتمام الشاعر بقول (شعل) دون الاهتمام بقول امراته، حين قالت بقتله، فنلحظ هذا الاهتمام من خلال ما جاء في رده على (شعل) وتهميشه للمرأة. وهذا يظهر من شجاعته، وتحديه، كما أنه يبرز من عنايته بقول الرجل الذي جاء تاليًا، فكان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

والحوار الشعري لا يقف عند هذا فحسب؛ بل نراه يمتد قليلاً إلى استحضار صوت آخر يتمثل في قول النساء من قومه، إذ يورد قولهنَّ:

وقال نساء لهـو قُتِلْتَ لسَـاءنَا سِوَاكنَّ ذو الشجو الذي أنا فاجعُ رجالٌ ونسوانٌ بأكناف راية إلى حُثُن تلك العيونُ الدوامعُ ستنصُّ نِي أَفْ نَاءُ عَمْرُو وَكَاهُلَ إِذَا مَا غَزَا مِنْهُمْ مَسْطِيٌّ وعَسَاوِعُ

فإنَّكَ إذ تحدوكَ أمُّ عويمر لذو حاجةٍ حافٍ من القوم ظالعُ

يوجه قيس بن العيزارة الخطاب إلى (تأبط شرًا)؛ لأنه يريد أن يعلي من قدره، وقدر قومه، ويخفض من قدر خصمه، ولعلَّ ما دار في سخرية الشاعر بخصومه يمثل ردة الفعل تجاه ما قام به (تأبط شرًا) حين جَرَّدَه من سلاحه، وبهذا تتضح اللغة الساحرة الموجهة إلى الفهميين عمومًا، و بخصمه تأبط شرًا تحديدًا.

فالحوار الشعري الذي عمد له الشاعر عبر هذا النص الشعري يثير أهمية حضوره في القصة الشعرية؛ لأنَّ الحوار الشعري قد جمع بين نمطين: حوار داخلي تمثل في (التجريد) في بداية النص، وحوار خارجي تمثل في أسلوب (قال وقلت) الذي حقق دوران الكلام بين الشاعر والآخرين من خلال المراجعة فيما بينهم.

فلحوار الخارجي القائم على المراجعة في الكلام بين الشخصيات القصصية، وطريقة التفاوض التي دارت بين القوم ، والشاعر عبر أسلوب (قال وقلت) يظهر من دائرية الحوار القصصي لدى الشاعر عبر طرفين في القصة: (الشاعر/البطل)، و(العدو). إلا أنَّ هناك طرف ثالث يدخل في تشكيل الحوار القصصي بعد أنْ بَلغَ بالشاعر ما بَلغَهُ من اليأس المخيف تجاه تدخل قبيلته، هذا الطرف يتمثل في نساء قومه، ويحضر باعتباره صوتًا أنثويًا مدافعًا عن الشاعر في القصة الشعرية؛ ليعبِّر عن أهمية حضور شخصية البطل، وتكريس صورته المثالية، وفي ذلك يقول:

### وقال نساء لهـو قتلت لسـاءنا سِواكنَّ ذو الشجو الذي أنا فاجع

و بهذا الصوت الأنثوي الداخل في تشكيل الحوار القصصي يظهر الشاعر صوت النساء من قومه بعد أنْ بَلَغَ ما بَلَغَهُ من اليأس المحيف تجاه الرجال من قبيتله هذيل، إذ يقابل به الصوت الأنثوي المتمثل في (أم جندب)، وشتان بين الصوتين: أحدهما يفتديه، ويبكيه، والآخر يبحث عن قتله؛ إلا أن كلا الصوتين يظهر من شجاعة (الشاعر/البطل). وبالتالي يتركز الحوار الشعري (الداخلي والخارجي) حول شخصية البطل المثال.

### النموذج الثاني:

أما النموذج الثاني فيتمثل في نص شعري للشاعر أبي ذؤيب الهذلي، الذي يمثلُ عبر نتاجه الشعري علامةً بارزةً، ونقطة تحول في الشعر الهذلي، فهو الشاعر المخضرم الذي أحرز تقدمًا وسبقًا على كثير من الشعراء الهذليين، فنراه يكثر من الحوار الشعري في كثير من نصوصه الشعرية.

وعبر هذا النموذج نجد قصيدته التي يصور فيها حاله مع فقد الأحبة إذ يقول(١):

بِنَعْفِ اللَّوَى أَوْ بِالصَّفَيَّةِ عِيْرُ رِجَالٌ وَخَيْلٌ مَاتَزَالُ مَنَوْرَالُ صَبَوْتَ وَقُدْسٌ دُونَها وَوَقيرُ صَبَوْتَ أَبَا ذِئْبٍ وأنتَ كبيرُ مِنْ الدَّهِ أَمْ مَرَّتْ عَلَيْكَ مُرورُ حريُّ بِ أرزاءِ الكرامِ جديرُ لكل أُناسٍ عَثْرَةٌ وجبورُ حجورُ خلاف ديار الكاهلية عُورُ للّذي سميعُ لو أُجابُ بَصِيرُ بأَجْرَعَ لَم يَغْضَبْ لَدَيْهِ نَصِيرُ بأَجْرَعَ لَم يَغْضَبْ لَدَيْهِ نَصِيرُ مَا وَشَمَالٌ قرَّةٌ ودُبورُ مَا فَرَا وَ مُورُ مَا مَا فَرَةً ودُبورُ مَا مُلاءٌ بأَشَرافِ الجبالِ مكورُ مُلاءٌ بأشرافِ الجبالِ مكورُ لهُ سَنَنٌ يغشَى البلادَ طَحُورُ لمَا مُورُ لَهُ سَنَنٌ يغشَى البلادَ طَحُورُ لمَا فَرَدُ وَلَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْ البلادُ طَحُورُ لَهُ سَنَنٌ يغشَى البلادَ طَحُورُ لمَا فَرَدُ وَلَهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ المَا فَرَدُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ المُؤْرِ اللهُ ا

أمِنْ آلِ لَيْلَى بالضَّجُوعِ وأَهْلُنَا وَفَعْتُ لَهَا طَرْفِي وقَدْ حَالَ دُونَهَا فَإِنِّكَ حَقاً أَيَّ نَظْرَةِ عَاشِقِ فَإِنِّكَ حَقاً أَيَّ نَظْرَةِ عَاشِقِ دِيَارُ التِي قَالَتْ غَدَاةً لَقِيتُهَا تَغَيَّرْتَ بَعْدِي أَمْ أَصابكَ حادثُ تَغَيَّرْتَ بَعْدِي أَمْ أَصابكَ حادثُ فقلتُ لها فقدُ الأحبةِ إِنِّنِي فقلتُ لها فقدُ الأحبةِ إِنِّنِي فواتُ كقيص السِّنِ فالصبرَ إنه فأصبحت أمشي في ديار كأنها فأصبحت أمشي في ديار كأنها أوفي مِنْ الأرضِ مرباً أَنْ يَخِلافَ الصارخِ الألفَ واحدُ كأنِّي خِلافَ الصارخِ الألفَ واحدُ إذا كان عامُ مَانِعَ القطرِ ريحُهُ وصرَّادُ غَيْمٍ لا يَزال كأنّهُ وصرًا له عَنْمُ لا يَزال كأنّهُ طِخافُ يُبَارِي الريحَ لا ماءَ تحتَهُ طِخافُ يُبَارِي الريحَ لا ماءَ تحتَهُ طِخافُ يُبَارِي الريحَ لا ماءَ تحتَهُ

(۱) معنى الضجوع: موضع في بلاد هذيل. نعف اللوى والصفية: موضعان. قدس وقير: بلدان، وقيل جبلان، وهناك قول بأن الوقير: الغنم، والأصمعي يقول: الوقير الغنم بكلبها وحمارها وراعيها. وقيص السنّ: انشقاقها بالطول. مربأ: أعلو شَرَفًا؛ أي المكان المرتفع. أوفي: أشرف. كأنّي خلاف الصارخ الألف واحدّ: كأني، بعد ما كان يغضب لي ألف ويصرخون لي، واحد ليس معي نصير ينصرني؛ لأنهم هلكوا فصرت وحيدًا. أجرع: مكان مرتفع به رمل يصرخ منه، صراد: غيم رقيق فيه برد ولا ماء فيه. طحور: شديد الدفع؛ أي يدفع بعضه بعضا. مكور: معصوب على الجبال كالعمامة. طخاف: غيم رقيق. نثاهم: ما يذكر عنهم من خير. انظر ((الشرح)): (١/٥٥).

يصور الشاعر عبر هذا النص ديار المحبوبة، وموقفه منها ومن أهلها ؛ لذا نجد الحوار الشعري في القصيدة يربط أجزاء الكلام، ويلملمُ ما تناثر من صور شعرية، حيث يتشكل النظام البنائي وفق رؤية الشاعر تجاه حدث أقلق مضجعه، المتمثل في فراق الأحبة.

فنراه يلجأ إلى المرأة في مفتتح النص ، يحاورها وتحاوره، ويصوّر الحال التي آل إليها بعد فراق الأحباب، وحين يكرر الشاعر مفردات أو تراكيب بعينها؛ فإنه يؤكد على الشعور الداخلي الذي اعتراه حين فقد أحبته. ومن هذا المنطلق يلجأ إلى ذكر موقف العاشق تجاه محبوبة الذي يثير الرغبة من خلاله في التواصل الإنساني، التواصل الذي فقده، وعوض عنه بعلاقة العاشق ومحبوبته؛ فكان الحوار الباعث على تكرار الصورة التي قال فيها: "فَإنِّكُ عمري أيَّ نَظْرَةٍ عَاشِق، نَظَرْت وَقُدْسٌ دُونَها وَدجوجُ" في قصيدة أخرى، وها هو يعيدها هنا عبر قوله: "فَا إنِّك حَقاً أيَّ نَظْرَةٍ عَاشِق، نَظَرْت وَقُدْسٌ دُونَها وَوقيرُ"، إذ يؤكد عبر هذا التكرار على المماثلة بين الصورتين في الحوار الداخلي، وفي ذلك دلالة على الانشطار في الذات بين خاتٍ متألمة على فقد الأحبة، وذاتٍ أخرى ترنو إلى عاشقة تتشبث بالواقع، والحياة.

فتتراءى الصورة الشعرية من خلال التركيب السابق، حين تعبر الصورة عن رؤية مسيطرة في بناء القصيدة، حيث يتأمل الشاعر هذا الحاجز الماثل أمامه، أو الحائل دون النظر إلى محبوبته (ليلى)، فنراه يلجأ إلى الحوار الخارجي من أجل الكشف عن الحال التي آل إليها، ومن ثم الانتقال من وصف ديار المحبوبة؛ وما بها من حركة وحرس، إلى الحديث عن حالة الفقد التي اعترته، فحديث المرأة وتساؤلها يكشف عن البعد النفسي للشخصيات التي تمثلت في الحوار بين العاشق ومحبوبته، هذا البعد يتجلى في سؤالها الشاعر عن حاله التي باتت مختلفة على غير ما عهدته عليه، وفي ذلك بحث عن معرفة السبب.

ويبتدئ أبو ذؤيب نصه الشعري بالحديث عن المكان مجسدًا ذلك في الأبيات الأولى، وفي المفتتح من قصيدته، إذ نجد التأرجح الذي يقع فيه الشاعر منذ الوهلة الأولى بين شخصيتين تتمثلان في (آل ليلي) القاطنين بالضجوع، وفي أهله الساكنين بنعف اللوى أو بالصفية، إذ يحيل

بذلك إلى أهمية الحضور المكاني باعتباره واقعً ملموسًا من خلال الحوار الشعري، فيثير بهذا حقيقة حدوث الفراق، والانقسام، إذ إنه بالانقسام المكاني يبرز أهمية علاقته بالحوار الشعري من حيث هو رافد حميمي يثير شَجَنًا لدى الشاعر، ويحيل إلى دلالة الانشطار الذاتي في القصيدة.

و بهذا الالتقاء نحد أن استنطاق الأمكنة يثير لحظة انكسار عاطفي تعرض لها الشاعر الشاعر حين فقد أحبته، لذا هو لم يحدثنا مباشرة عنهم؛ بل حاول الانطلاق من المكان، والعودة إليه لما يمثله من حضور عاطفي داخل الحوار الشعري عبر النص، لا سيما وأنه متعلقٌ بالحضور الأنثوي من خلال (ديار ليلي).

فلارتباط بين المكان والحضور الأنثوي يكشف عن الرؤية الجمعية التي انطلق منها الشاعر، إذ هي تتمثل في المشهد الذي ابتدأه بذكر (آل ليلي) و(أهلنا) و(العير) ، وهو ما يدل على دلالة الجمع، إذ أراد به حضور الصوت الجماعي القريب، المتمثل في (آل ليلي) و(الأهل)، والدال كذلك على حضورها بألها أمكنة مألوفة لديه في زمن مضى، ومن ثم أصبحت مصدر الألم لديه أثناء تذكرها ، وبهذا تحولت إلى بواعث تهيج مشاعره، وتخلق الصور المؤلمة بداخله . وهذا يكشف عن المقابل الزمني للزمن الماضي، المتمثل في الحاضر والمستقبل اللذين لم يحفلا بهذه الألفة. فالحضور الجمعي الذي فقده يتجلى في قوله: "كأني خلاف الصارخ الألف واحدٌ ". فأبو ذؤيب بدأ متعلقًا بللزمان الماضي، كأنَّهُ يبرر لهذا التعلق بالألفة التي وجدها في ديار ليلى قبل ذكر دياره، فكان شعوره بالارتياح النفسي حين استدعى ديار حبيبته أولاً يمثل شعورًا بمدافعة الموت، ومحاولة للنسيان، والتسلي بذكر ليلي.

الشاعر لم يقف عن هذا الحد، بل حاول أن يسرد ما يراه في ساحة الحي الذي تقطنه المحبوبة، وما شاهده من الحرس والمنعة التي تتمتع بها (ليلي)، كما أنه صور الرجال والخيل التي تغيرُ هنا وهناك، والحواجز التي رُصدت بينهما. إلى أنْ لجأ إلى الحوار الخارجي:

ديار التي قالت غداة لقيتها صبوت أبا ذئب وأنت كبيرُ تغيرت بعدي أم أصابك حادثٌ من الدهر أم مرت عليك مرورُ فقلت لها فقدُ الأحبةِ إنني حريٌّ بأرزاء الكرام جديرُ

نرى في المقطع السابق أنَّ جمالية الحذف تظهر في قوله: (ديار...) على تقدير (تلك ديارُ... أو أذكرُ ديارَ...)، وفي رواية النص الذي جاء بالروايتين تتضح أهمية التأويل في قول الشاعر: (ديار التي قالت)، فحين أُخْتُلِفَ في الحركة الإعرابية لمفردة "ديار" استدعى ذلك تقديرًا من قِبَلِ المتلقي، فكولها بالرفع كخبر للمبتدأ المضمر ، يختلف في المعنى حين تأتي بالنصب على ألها مفعول به منصوب.

فجمالية الحذف هنا تستدعي ثبوتية الاسم، وإقرار أن تكون "ديار" بالرفع باعتبار أن المخذوف هو المبتدأ أقرب في التقدير من النصب؛ لأنَّ دلالة الثبات في الأمكنة، وتعددها، وحضورها في التصور الذهني لدى الشاعر، وتخصيص ديار ليلى، وملاقاتها، استدعى "الرفع"؛ لأنه قريب من ليلى، ويشاهدها، فمن الأحرى هنا أن تأتي بالرفع؛ تقديرًا على ما يمنحه التصور الذهني لدى الشاعر وما يتيحه التركيب العام للمعنى من حضور في النص الشعري. ونجد الحذف كذلك في حذف همزة الاستفهام من خلال قول الصاحبة التي تُنْكرُ عليه الصبوة والتغير بعد هذه السنِّ المتقدمة، إذ قالت: (صبوت أبا ذئب وأنت كبيرُ)، و(تغيرتَ...)، وبهذا نجد أن حذف الهمزة يدلَّ على مراعاة الحال النفسية للذات المتألمة من فقد الأحبة، ولعلَّ ذاته المتألمة من فقد الأحبة، وشدة قربه من المرأة استدعى هذا الحذف، كما أنَّ تأويل هذا لا يتنافي مع حركة المعنى في القصيدة؛ فنجد الرقة واللين في الإنكار على الشاعر يمهد للإجابة التي تسهم في إظهار المعنى في القصيدة؛ فنجد الرقة واللين في الإنكار على الشاعر يمهد للإجابة التي تسهم في إظهار جمالية التأويل في النص.

وحين يلتقي الشاعر طيلي، تبتدرُ المرأة بطرح التساؤلات، وما يقلقها من حال الشاعر: "صبوت أبا ذئب وأنت كبيرُ ؟"

وهي لا تدري ما الذي أصاب الرجل! ويلحظ هنا قولها: "صبوت وأنت كبير" كألها تنكر عليه هذه "الصبوة" حين تقدم به العمر من خلال نظرة العاشق إلى محبوبته، ومن ثم تضعه أمام بضع أسباب؛ لتبرر له من خلال قولها:

"تغيرت بعدي،

أم أصابك حادثٌ من الدهر،

أم مرت عليك مرور ".

كأنها عالمة بهذه الذات المتألمة، أو قريبة منها، لشدة الإحساس الذي ينتابها حين تشاهد هذا (العاشق) شارد الذهن عنها. وهيئته تدل على حدوث حلل في العلاقة بينهما، فنرى في حضور كلمة (أمْ) التي تلحق بهمزة الاستفهام تحدث تقسيمًا رائعًا على لسان المرأة ، حيث خيرت (العاشق)، وهي لا تعلم ما الذي أصابه!. وربما تحضر دلالة أخرى تكشف عن رهافة المرأة، وشعورها العاطفي الذي جعلها تركن إلى ذكر الخيارات الثلاث، وتخير الشخصية المقابلة في الحوار بين خيارات متعددة. وبالتالي فإنَّ في الخيار المتعدد هامشًا من الحرية يثار عبر الحوار، والشاعر هنا يلجأ إلى الأفعال (تغيرت، أصابك، مرت) ذات الدلالة على استمرارية التغير في الحال عبر ما اعترى الشاعر نتيجة فقد الأحبة؛ لذا جاءت لغته حزينة ومؤلمة، فكان ردُّ الشاعر أشد ألماً من قول المرأة من حيث توضيح الهاعث على التغير الذي طرأ عايه:

وهذا يثير دائرة الاهتمام لدى (الشاعر ومحبوبته)، إذ نجد أن المرأة تفكر فيما تمتم به هي؛ فينصرف تفكيرها إلى متابعة الشاعر، وتتبع حاله النفسية، ومراقبة أفعاله التي أدت إلى (التغيير) في ذات العاشق، بينما نجد الدائرة الأخرى المتمثلة في ذات الشاعر قد كشفت عن اهتمامه بالمفقودين من أحبابه وقومه (بني لحيان). فهو دائم التفكير بهم. فتبدو دائرة الاهتمام متحكمة في الشخصيات عبر ما يتيحه الحوار الشعري. وبه ذا الشعور الحزين يجيبها الشاعر عن سبب تغيره، فكان جواب متماسكًا ومرتبطًا بما قبله ؛ ولعل حضور أداة العطف المتمثلة في الفاء التي تفيد الترتيب أحدثت نوعا من التماسك والترابط، وكأنه الخيار الرابع الذي تجهله المرأة، وهو بهذا يؤكد لها أنَّ فقد الأحبة أحدر و أحقُّ من أي سبب آخر، فحين يرزأ المرء بفقد الحبيب تنغير حاله، وتقدهور إلى حال أسوأ.

فيصل الشاعر بذلك إلى منعطف آخر من الواقع المؤلم الذي يصوره، إذ يقول في جوابه للمرأة حين صوّر هذا الفراق في صورة مؤلمة ومؤثرة:

فأصبحت أمشي في ديارٍ كألها خلاف دي ار الكاهلية عُوْرُ الكاهلية عُوْرُ الكاهلية عُوْرُ الكاهلية عُوْرُ الله بصير أنادي إذا أوفى من الأرض مرباً لأن يعض عن الله نصير كأني خلاف الصارخ الألف واحدٌ بأجرع لم يغض بين الله نصير

وعبر المقطع السابق يصل الشاعر إلى الاسترسال في الجواب أمام هذا الفراق المؤلم، فكأنه ينادي ويصرخ في العديد من الأمكنة، ويقف عاجزًا أمام المحيطين به، فهو لا يستطيع محاورة أحد؛ لأنه مصاب بفراق أحبته الذين كانوا يشكلون الحلقة الأقوى في حياته، فهو أصبح كالتائه لا يدري أين يسير!، حتى آل به الأمر إلى الصراخ والمناد اة، مع أن المنادة هنا ترفد الحوار، وتسهم في استمراريته في إيجاد حلقة تواصل مع أحبابه الذين فقدهم، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. وعبر هذه ال صور الؤلمة التي يرثي بها الأحبة تتجلى لحظة الفراق، والاستسلام لأمر الفقد الذي رزأ به. لينتهي به المطاف إلى حالة من عدم الإستقرار النفسي.

ويختتم بعد ذلك ببيت أوقظ فيه الثبات من حالته التي آل إليها بعد فقد الأحبة، حين قال مخاطبًا لذاته:

# فإِنَّ بني لحيان إما ذكرتَهم نشاهم إذا أحيى اللئام ظهيرُ

و بهذه الخاتمة أقفل الشاعر النص الشعري حين خاطب ذاته بأنّها حين تذكر أحبابه الذين فقدهم من (بني لحيان)، فإنّها لابد أن تذكر نثاهم (خير أخلاقهم)، وكأنّه يريد أن يقول: إذا أردت أن تذكري هؤلاء فإنك لا تجدين سوى أخلاقهم الحسنة، حين لا تظهر سوى الأخلاق السيئة لدى اللئام من البشر.

وبناء على ما تقدم نجد عبر هذه القراءة لنصِّ أبي ذؤيب أنه أدار حواره الشعري من خلال الحوار الخارجي الذي كان بينه وبين محبوبته (ليلي) حين طرحت عليه تساؤلات حول التغير الذي طرأ عليه، وعبر الجواب الذي استرسل فيه (الشاعر/العاشق)؛ إذ نجد عبر هذا الحوار العديد من جماليات الدلالة الشعرية التي كشف عنها داخل النص الشعري.

كما أنَّ الحوار الشعري أسهم في رفد التماسك النصي للقصيدة، وأظهر أهمية البعد النفسي للشخصيات؛ إذ يتجلى ذلك من خلال الكشف عن دائرة اهتمام الشخصية في النص، والكشف عن الحال التي كان عليها الشاعر عبر حكايته الشعرية.

### النموذج الثالث:

أمَّا النموذج الثالث فيأتي متكئًا في بنيته الشعرية على الحوار الداخلي، إذ إنَّ المتتبع لأشعار الهذليين يجد هذا النمط يحضر لدى بعض الشعراء. ومن أبرز النصوص الشعرية التي وظفت الحوار الداخلي نص الشاعر أبي صخر الهذلي، إذ يقول متغزلاً في امرأة تدعى (ليلي)(١):

> هل القلبُ عن بعض اللَّجَاجَةِ نازعُ لنا مثلَ ما كــنَّا إذ الحـــيُّ جـــيرةٌ ليَالِيَ إِذْ ليلي تدَاني بها النوى

وهلْ ما مضى من لذة العيش راجعُ سقى ذلك العيشَ الغمامُ اللُّوامـع ولمَّا تَرُعْنَا بالفراق الرَّوائعُ

وقد قُلْت للقلب اللجوج ألا تَرَى سُلِبْتَ النُّهَى أنْ ليسَ لِلْهُونِ تَابِعُ وقـــدْ طـــال هـــــذا لا أراكَ منوَّلاً ولا أنتَ إنْ راعَ المحبونَ رائعُ تَهيمُ فلا موتٌ يريحُ مِنَ الذي تُلاقِي ولا عيشٌ يُلوَمَّلُ نَافِعُ فقال وأستارُ الجوانح دونَهُ وأشفقَ لَّا طالَ فيها التَّراجعُ غُلِبْتُ فلا آلُوكَ إلا الذي ترى من الأمر فانظر ما الذي أنت صانعُ وسلْ ذا الجلال اليومَ يُعْقِبْكَ سَلوةً على هَجْرِها واللهُ راءِ وسامعُ

فليس الـمُعنَّى بالذي لا يـهيجُهُ إلى الشـوق إلا الهاتفاتُ السواجعُ يقــولُ ويُخفِي الصبرَ إنِّي لجــازعُ يُرائِي لكيْ يُؤورَى لـه وهو سامعُ وموتٌ خُفَاتٌ والشُّؤونُ الدوامــعُ فذلكَ يُبْدِي ما تُحرنُ الأضَالِعُ

ولا بالذي إنْ بَانَ يــومًا حَــلِيلُهُ ولا بالذي يستكرهُ الوجدَ والبُكَا بل الحبُّ تختيرُ الهَــوَى ومِطَــالهُ دجانٌ وتــهتانٌ ووبلٌ وديــمةٌ

<sup>(</sup>١) معنى اللجاجة: الالحاح. الروائع: ما تروع الشخص. اللجوج: الذي يلح على طلب ما. النهى: العقل. الجوانح: ضلوع الصدر. فلا آلَـوكَ: لا أستطيع لك. سلوة: ما يسلى الحزين. الهاتفات السواجع: الحمام. المعنّى: المتيم في الحب. تختير: من ختر أي استرخى، والتختير الاسترخاء في الحب. مطاله: مطاولته. خفاتً: أي خَفَتُ من غير علة ولا مرض. الشؤون الدوامع: واحدها شأن، وهي شُغُبٌ في عظام الرأس، وملتقى هذه الشعب شؤون، نقل عن الأصمعي أن الشؤون مجاري الدموع. دجان: إظلام الغيم، وهنا استعارة للاطالة في الحب. تهتان: القطر المتتابع الخفيف. الوبل والديم: سحب تحمل المطر. تجنُّ: تخفى. الأضالع: الصدور. انظر ((الشرح)): (٢/٤٣٤).

عبر هذا النص الشعري يتجلى الحوار الشعري من خلال (الحوار الداخلي)، الكاشف عن أهمية حضوره في السياق الغزلي، فالشاعر أبو صخر الهذلي كثيرًا ما يتغزل بــ(ليلي) في شعره، كما أنه يسرد لليلي عبر هذا النص (رؤيته) الخاصة تجاه هذا الحب.

وهذه الرؤية التي تمجد الحب، وتُعنَى بالعلاقة بين المتحابين نرى ألها تأتي منبثقة عن الحوار الداخلي، وقد تتجلى هذه الرؤية في قصيدة الاشتيار لا سيما عند ساعدة بن جؤية، وأبي ذؤيب إلى الشاعر أبي صخر الهذلي، وعبر الجسر التأريخي الممتد بين الجاهلية والعصر الأموي يترسخ هذا التقليد الفني الدال على حضور الأنثى وتجربة الحب في قصيدة الاشتيار، ويتوافق مع السياق الغزلي.

فالشاعر من خلال النص يتساءل عن اللجاجة والمنازعة في تجربة الحب، لا سيما وأنَّ مصدرها (الذات/القلب)، كما أنه يتساءل حول إمكانية عودة الزمان إلى الوراء في البيت الأول، فكأنَّهُ هذين التساؤلين يدفع السرد والحوار إلى التقدم باعتبارهما محفزات منذ اللحظة الأولى في القصيدة. كما ألهما يسهمان في استمرارية الحوار داخل بناء النص الشعري؛ من خلال حضور صوتين في الحوار الشعري: صوت ذاتي يتمثل في ذات الشاعر، وآخر خارجي يتمثل في الآخرين.

فها هو يحاور قلبه (اللجوج)، الغارق في حب محبوبته، إذ يقول : ألا ترى أنك سُلبتَ النهى!، ويضيف وصفًا آخر (أنه ليسَ للهُون تابع)، فكأنَّهُ بذلك أرادَ تلخِّيُ العقلَ أمام سلطة العاطفة في الانسياق وراء حُبٍّ لا ينوِّلُ صاحبه ما يريد، يقول:

وقد قُلْتُ للقلبِ اللحوجِ ألا تَرَى سُلِبْتَ النَّهَى أَنْ ليسَ لِلْهُونِ تَابِعُ وقد قُلْتُ للقلبِ اللحوجِ ألا تَرَى سُلِبْتَ النَّهَى أَنْ ليسَ لِلْهُونِ تَابِعُ وقد طال هذا لا أراكَ منوَّلاً ولا أنتَ إنْ راعَ المحبونَ رائعُ تَهِيمُ فلا موتٌ يريحُ مِنَ الذِي تُلاقِي ولا عيشٌ يُهؤَمَّلُ نَافِعُ

وإذ كان القول هنا موجه إلى القلب، فإنه يدل على تأكيد حضور صوتين عبر الحوار الداخلي صوت الذات، وصوت الآخرين، ولو تتبعنا حركة الجمل المنفية هنا لوجدنا ألها تدل

على معاناة حاصلة في تجربة الحب، وبهذا صوت الشاعر هنا يمثل صوت الآخرين بينما صوت القلب هو صوت (الذات/الشاعر)، وكأنه يدافع عن تجربته في علاقته بالمحبوبة أمام الآخرين.

فالصوتان هنا يمثلان تنازعًا في تشكيل الرؤية تجاه هذا الحب، وإذ كان الحب يمثل غريزة إنسانية لدى الكثير من البشر، ونقطة التقاء بين كثير من الناس، إلا أنه تتشكل حوله رؤى مختلفة قد تقترب في بعضها، وقد تتباين في بعضها الآخر، فلو تأملنا الأقوال الموجهة إلى القلب؛ لوجدنا أنها تتكئ على اللوم والتقريع، وفي ذلك دلالة على أنَّ الآخرين يلومون الشاعر في علاقته بهذه المرأة، وأنَّ صوت الشاعر يسعى حثيثًا في ردم هوّة الاختلاف في الرؤى تجاه هذه العلاقة.

لذا يأتي حوار القلب كاشفًا عن المخفي والكامن وراء النفس المتعلقة بهذه المرأة، وبهذه العلاقة معها، إذ يقول:

فقال وأستارُ الجوانح دونَهُ وأشفقَ لَمَّا طالَ فيها التَّراجعُ غُلِبْتُ فلا آلُوكَ إلاَّ الذي ترى من الأمرِ فانظر ما الذي أنتَ صانعُ وسلْ ذا الجلالِ اليومَ يُعْقِبْكَ سَلوةً على هَجْرِها واللهُ راءِ وسامعُ

وصوت (الذات/ القلب) هنا يكشف عن الصراع الداخلي الذي يعتري الشاعر من حيث مواجهة صوت الآخرين، ويحدث بذلك الصراع بين الصوتين، إذ يشكلان صراعًا في النفس من أجل تشكيل رؤى حول تجربة الحب، فنرى الشاعر يتكئ على وجود حاجز دون الذات يمنعها من الاستمرارية في التراجع بين هذي الصوتين، كما يُلحظ عبر قول الذات ألها مشفقة على صاحبها، فيأتي الإشفاق متعاضدًا والحاجز المتمثل في (أستار الجوانح). وبالتالي يتحقق العجز الذاتي الذي يشعر به العاشق في مواجهة استمرارية العلاقة في الحب. والحوار الشعري يكشف بدوره عن هذه الرؤية التي يحاول من خلالها الشاعر إيصال رؤيته إلى الآخرين.

والشاعر لا يقف عند هذا فحسب، بل نراه يتجاوزه إلى بلورة الرؤية الخاصة في الحب، فيتكئ على ذاته ورؤيته تجاه هذه العلاقة الإنسانية، فيقول في ذلك:

وسلْ ذا الجلال اليومَ يُعْقِبْكَ سَلوةً على هَجْرها واللهُ راء وسامعُ إلى الشوق إلا الهاتفاتُ السواجعُ يقـولُ ويُخفِي الصبرَ إنِّي لجـازعُ يُرائِي لكيْ يُؤورَى لــه وهو ســامعُ وموتٌ خُفَاتٌ والشُّؤونُ الدوامــعُ فذلكَ يُبْدِي ما تُصحِنُ الأضَالِعُ

فليس الـمُعنَّى بالذي لا يـهيجُهُ ولا بالذي إنْ بَانَ يـومًا حَـلِيلُهُ ولا بالذي يستكرهُ الوحدَ والبُكَا بل الحبُّ تختيرُ الهَــوَى ومِطَــالهُ دجانٌ وتــهتانٌ ووبلٌ وديــمةٌ

هذا المقطع يعد امتدادًا لقول الشاعر الذي يمثل الصوت الداخلي، فيأتي كاشفًا عن رؤيته الخاصة تجاه محبوبته.

فلو تتبعنا الأساليب اللغوية هنا؛ لوجدنا أنَّ أسلوب الأمر يحضر في قوله: (سلْ)؛ لأنَّ توجيه السؤال قد يعني أنَّ القلبَ إن كان لا يعلم كيفية الحبِّ، ولا يعرف الرؤية التي تحيط به، ولا يدري ما يعنيه المُعنَّى بالحب؛ فإنه قد يجهل الكثير والكثير من هذه العلاقة التي تسمو بالمتحابين، كما نرى أن الأمر، وحضور أسلوب التكرار قد أفصحا عن الرؤية الشعرية الخاصة لدى الشاعر حول الحب، وحين يكرر الشاعر قوله: (لا والذي) مؤكدًا بأنَّ المعنَّى في الحب الذي لا يهيجه سوى صوت الحمام قد يقرر بأنَّه مدع فحسب. أو أن يكون المُعنَّى في الحب كالذي يجزع عندما يفارقه الحبيب؛ من أجل أن يقال أنه جزع لهذا البين والفراق، أو كالذي يستكره الوجد والبكاء من أجل أن يرائي الآخرين أو ليخدعهم، كل هذا يؤكده الشاعر من خلال هذه الرؤية التي يرى بأنها تصب في دائرة النفاق في الحب، فهو بعد أن ذكر هذه الصفات لا بدَّ له من الكشف عن الرؤية السامية التي تدعم استمرارية كل علاقة صادقة تتمحور حول الحب. فما الذي كان يراه في هذا السياق؟.

إذًا فقد يكون الشاعر بحاجة إلى تدعيم هذا الجهل برؤية تسمو بالعلاقة بين المتحابين، وتؤكد على جمال الحب السامي، من خلال إيضاح هذا الجمال الذي يكمن -كما تبين رؤية الشاعر - في الكينونة التي ترتقي بهذه العلاقة، كمثل ما يكون عليها مِن استرحاء في العلاقة بين المتحابين، وفي استمراريتها بينهما حتى تمرّ على المتحابين الكثير من الأوقات السعيدة دون

الشعور بها، كما أن الرؤية تكشف عن أهمية صلابة هذه العلاقة، وأن يكون الإحساس الجميل بها متبادلاً بينهما. ولا تقف عند طرف واحد فقط.

كل هذه الأفكار تصب في الرؤية الخاصة للشاعر تجاه الحب، كما أنَّ تصويره للحبَّ عبر صفات مؤثرة ومبهجة للنفس يدعم هذه العلاقة، ويسهم من خلال ما ذكره من مفردات تتعلق بالخصب والحياة، كقوله: "دجانُ، وقتانُ، ووبلُ، وديمةُ". كل ذلك يصب في دائرة الكشف عن الرؤية الشعرية السامية التي أوردها الشاعر داخل النص الشعري.

إذًا فإنَّ النص يكشف عن الصراع بين صوتين: أحدهما خارجي يمثله الآخرين، والآخر داخلي يمثله الشاعر، وكلا الصوتين يسهم في تقديم الرؤية الخاصة بالحب، إلا ان صوت الشاعر بدا جليًا وواضحًا في الكشف عن الرؤية التي تسمو بهذا الحب، وترتقي به إلى أعلى الدرجات التي تضمن له الاستمرارية والصلابة.

وأخيرًا فإنَّ الحوار الشعري حين يأتي داخليًّا، فإنَّهُ يكشف عن ذاتية الشاعر، ويسهم بقدر كبير في الإبانة عن رؤيته الشعرية للأشياء التي تحيط به. ويكون أداة تعبيرٍ حقيقية للكشف عن أفكار الشعراء وعلاقاتهم بالآخرين من خلال ما تتيحه النصوص الشعرية.

# الخاتمة

## الخاتمة

انطلقت هذه الدراسة من فكرة تتبع الحوار الشعري باعتباره جزءًا من القصة، وانطلاقا من هذه الفكرة حاولت الدراسة تتبع الحوار لدى الشعراء الهذليين، فألفته ظاهرة عند هؤلاء الشعراء، متعددة الحضور، ومتنوعة الأنماط، ومرتبطة بسياقات كثيرة، ومختلفة. فدرست العلاقات السردية التي تتقاطع مع الحوار، وقاربت التشكيل الفني الذي يقوم عليه الحوار الشعري في نصوصهم الشعرية. وحَلُصَت إلى بعض النتائج، والتوصيات العامة؛ منها ما يأتي:

- إنَّ الأصل في الحوار ليس (المراجعة)، ولكن تتضح الدلالة الدائرية الدالة على أن الأصل الثابت في مادة (ح و ر) تعني الاستدارة في مجملها، وما (المراجعة) إلا جُزءٌ من هذه الدلالة.
  - تعدد وظائف الحوار في الشعر العربي، بين التواصلية والسردية والحركية.
- كشف الحوار عن أبرز العلاقات السردية في النص الشعري لدى الهذليين، ومن ذلك علاقته بالحدث، إذ تكثر الأحداث القصصية لدى الهذليين في قصص الرثاء، والغزل، والحرب، والعذل، وتتمحور حول أهمية الحوار الشعري من خلال تعالقها مع الأحداث السابقة، وأبرزت من شيوع البعد الواقعي للحوار لدى الهذليين. بينما نرى في المقابل ندرة في حضور الحوار الخيالي.
  - يمثلُ الحوار الشعري رافدًا من روافد السرد، وداعمًا للحدث السردي، ولعل فاعليته أستمِدت من الوظيفة الناتجة عن هذا الحضور من خلال الوظيفة السردية

التي تحسدت في بعض الأحداث السردية كقصص الرثاء الاستطرادي، وقصص اشتيار العسل.

- أظهر الحوار الشعري أهمية حضور المكان والزمان في النص الشعري؛ إذ كشف عن حضور نوعين من المكان الواقعي والرمزي، ومن الزمان الطبيعي والنفسي.
  - يتركز الحوار في التقائه بالشخصية، إذ تبرز الكثير من العلاقات بين الشخصية والحوار لدى الشعراء الهذليين، فنجد أن الحوار الشعري في علاقته بالشخصية يظهر من خلال نمطين في الحوار: الحوار الخارجي، والحوار الداخلي.
- مثّلَ الحوار الخارجي الحضورَ الأبرز في الشعر الهذلي، من خلال ما نجده في بعض الحوارات الشعرية المنتشرة في أسلوب (قال وقلت)، وفي (حوار النقائض)، و(حوار القبائل)، و(السؤال والجواب).
- الحوار الداخلي -على الرغم من قلة حضوره- قد أوجدَ علاقةً مميزةً مع الشخصية؛ من خلال ما يكشفو للمتلقي عمَّا يدور بداخلها من مشاعر ذاتية، وأنه لا يقف عند هذا فحسب؛ بل يسهم في إعلاء صوتها الداخلي.
- أوضحت الدارسة بأنَّ الحوار الشعري يأتي أداةً فنية تتعدد في حضورها البنائي عبر النص الشعري، إذ نجد في (المقطعات الشعرية) على الرغم من قلة حضوره يجيء مُكَثفًا، ومختزلاً لوؤية الشخصية في المقطعة. ويأتي في (قصيدة الموضوع الواحد) مسهمًا في تماسك القصيدة، و مللمً ا أطرافها، كما أنه يتصل في قصيدة الموضوع الواحد بالصعلكة من حيث حضور شخصية الصعلوك بكونه قائلاً أو شخصيةً حاضرةً في النص الشعري. كما نرى الحوار يتجلى حضوره في رقصيدة الموضوعات المتعددة )؛ ليجمع الموضوعات في بنية واحدة ، تتحد على مستوى المعنى كما رأينا في قصيدة اشتيار العسل، وقصيدة الرثاء.

- خلصت الدراسة إلى أهمية تقاطع لغة الحوار مع الملامح الأسلوبية من حيث البناء والالتقاء، إذ نرى ذلك جليًا في أساليب النداء، والأمر والنهي، والالتفات، والتكرار، والتجريد...، وغيرها.
- كشفت الدراسة عن كثرة حضور الحوار عند بعض الشعراء الهذليين، وتميزه عند أبي ذؤيب، وأبي صخر، ومليح بن الحكم...إلخ، وغيرهم.
  - استمرار الحوار الشعري بوصفه أداة فنية- في الشعر الهذلي بين فترتي العصر الجاهلي والعصر الأموي.

وأخيرًا، فإننا نحتاج إلى المزيد من الدراسات التي تتناول الحوار الشعري لدى بعض الشعراء في الشعر العربي، أو لدى بعض الفئات الشعرية، كالشعراء الصعاليك مثلاً، أو لدى بعض المدارس الشعرية في العصر العربي الحديث؛ للكشف عن أهمية الحوار الشعري، وتنوع أنماطه، وحضوره في النص الشعري.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المحادر المرائع

#### المصادر والمراجع

# أولاً : الكتب.

- الإحساس بالزمان في الشعر العربي . د. علي الغيضاوي. منشورات كلية الآداب بمنوبة، تونس، ط/ ٢٠٠٠.
  - الأدب وفنونه. د. عزالدين إسماعيل. دار الفكر العربي. القاهرة. ط/ ٨.
- الأزمنة والأمكنة. لأبي على أحمد بن محمد المرزوقي.ضبطه وخرّج آياته خليل المنصور. دار الكتب العلمية. بيروت. ط ١٤١٧/١هـ.
  - أساس البلاغة. الزمخشري، تحقيق: أ. عبدالرحمن محمود. دار المعرفة. بيروت.
- أسلوب المحاورة. عبدالحليم حفني ،القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط/٩٨٥م.
- الأسلوبية والتقاليد الشعرية. دراسة في شعر الهذليين، د.محمد بريري، عين للدراسات والبحوث، ط١ ، ١٩٩٥ م.
  - الأسلوبية. د. فتح الله أحمد سليمان. مكتبة الآداب. القاهرة. ط/ ١٤٢٥هـ.
  - أشعار هذيل وأثرها في محيط الأدب العربي. د.إسماعيل محمد النتشة، دار البشير، الأردن.ط1/ ٢٢٢ هـ
- إشكالية الحوار بين النص والعرض في المسرح . منصور الدليمي، دار الكندي، الأردن، ط ١٩٩٨ م.
  - الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، تحقيق. د.إحسان عباس وآخرين، دار صادر. لبنان. ط/٢. ١٤٢٥هـ.
  - أيام العرب في الجاهلية . تأليف: محمد أحمد جاد المولى وآخرين. دار الجيل. بيروت. ٨٠٤هـــ

- بطولة الشاعر الجاهلي وأثرها في الأداء القصصي، د. مي يوسف خليف، دار قباء، مصر، ١٩٩٨ م.
- بطولة الشاعر العربي القديم "العاذلة إطارا" ، إبراهيم أحمد ملحم. الأردن. الطبعة الأولى ٢٠٠١م.
- البناء الفيني في شعر الهذليين. د.اياد عبدالجحيد إبراهيم. دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. العراق. ط/٢٠٠٠.
  - بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين. د. محمد خليل الخلايلة ، عالم الكتب الحديث، الأردن، ١٤٢٥ هـ.
  - بنية الشكل الروائي. حسن بحراوي. المركز الثقافي العربي. المغرب. ط/١٩٩٠م
  - بنية القصيدة الجاهلية. د.علي مراشدة. حدارا للكتاب العالمي. عمان. الأردن. ط/ ٢٠٠٦م.
    - \_ تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي تحقيق عبدالستار أحمد فراج. الكويت.
    - التعريفات. على بن محمد الجرجاني. حققه، إبراهيم الابياري. دار الريان للتراث.
  - تلخيص المفتاح. للخطيب القزويني جلال الدين محمد بن عبدالرحمن. ت: الدكتور ياسين الأيوبي. ط١.
- التمام في تفسير أشعار هذيل. ابن جني، مطبعة العاني، بغداد ط ۱، ۱۳۸۱هـ. القاهرة التمام في المسير أشعار هذيل. ابن جني، مطبعة العاني، بغداد ط ۱، ۱۳۸۱هـ. القاهرة التمام في التمام
  - جماليات السؤال والجواب. الدكتور عزالدين إسماعيل. كراسات نقدية. دار الفكر العربي القاهرة. ط١/ ٢٠٠٥م.
  - جماليات المكان في الرواية العربية. شاكر النابلسي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.ط١/ ١٩٩٤م.
- الحس القصصي في شعر الهذليين. الدكتور عبدالناصر محمد سعيد. مصر. ط/ ١. ١. ١٩٩٨م.
- الحوار القصصي. فاتح عبدالسلام، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط /١، ٩٩٩ م. م.

- الحوار في القصة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون . د. طه عبدالفتاح مقلد، مكتبة الشباب. د.ت.
- الحوار في القصيدة العربية إلي نهاية العصر الأموي. د.السيد أحمد عمارة، ط/ ١٤١٤ هـ..
- الحيوان، للجاحظ. تحقيق وشرح عبدالسلام هارون، دار الجيل بيروت، ط/ ١٤١٦ هـ.
- حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبدالقادر البغدادي. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: الدكتور محمد نبيل طريفي . دار الكتب العلمية. بيروت. ط: ١٤١٨/١ هـ..
  - الخصائص. صنعة أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت.
- دراسة الأدب العربي. الدكتور مصطفى ناصف. دار الأندلس. بيروت. ط/ ٣. ١٩٨٣م.
  - دلائل الإعجاز. عبدالقاهر الجرجاني. قرأه وعلق عليه، محمود شاكر، مطبعة المدني. القاهرة. ط/٣، ١٤١٣هـ.
    - ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت. تحقيق د. نعمان محمد أمين طه، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط ١ / ٤٠٧ هـ.
- ديوان النابغة الذبياني. جمعه وشرحه وكمّله وعلّق عليه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع، د.ت
  - ديوان تأبط شراً وأخباره. جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، ط١/ ٤٠٤هـ.
  - ديوان حُمْيَد بن ثور الهلالي، صنعة الأستاذ عبدالعزيز الميمني، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة. ط/ ١٣٧١هـ.
- ديوان شعر حاتم الطائي. تحقيق عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٢، ١٩٩٠م.
  - ديوان عنترة، تحقيق محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي. دمشق. ١٩٧٠م.

- ديوان لبيد بن ربيعة العامري. تحقيق إحسان عباس. وزارة الإرشاد. الكويت ط /١ /١٩٦٢م.
  - رحلة الذات في فضاء النص الشعري القديم. د.عالي القرشي. نادي المدينة المنورة الأدبى. ط/١: ١٤٢١هـ.
  - الرحلة في القصيدة الجاهلية، د. وهب رومية، مؤسسة الرسالة، ط٣، ٢٠٢ه...
    - الزمان في الفكر الإسلامي. إبراهيم العاتي. دار المنتخب العربي. بيروت. ط ١.
- الزمن في الشعر الجاهلي. د. عبدالعزيز محمد شحادة. دار الكندي للنشر والتوزيع الأردن. ٩٩٥م.
  - السرد والظاهرة الدرامية. على بدر تميم، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط/١.
  - شرح ديوان الهذليين. أبو سعيد السكري ، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة المدنى، القاهرة، ط٢ / ١٤٢٥ هـ.
  - شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي. محمد محي الدين عبدالحميد، الطبعة الثالثة، ١٣٨٤هـ، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة.
    - الشعر الجاهلي (دراسة في منازع الشعراء). الدكتور محمد أبو موسى. مكتبة وهبة. مصر. ط١.
- الشعر العربي المعاصر. الدكتور عز الدين إسماعيل، دار العودة، بيروت ط٣، ١٩٨١م.
  - الشعر العربي بين الجمود والتطور. محمد عبدالعزيز الكفراوي. دار القلم. بيروت.
- شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والاسلامي. تأليف د.أحمد كمال زكي. دار الكاتب العربي. القاهرة. ١٩٦٩م.
- شعر زهير بن أبي سُلمى. صنعه الأعلم الشنتمري، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة . منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت. ط٣، ١٩٨٠م.
- شعر عروة ابن الورد العبسي. صنعة أبي يعقوب بن إسحاق السكيت. تحقيق محمد فؤاد نعناع. القاهرة. ط/١.
- الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي. د. يوسف خليف، دار المعارف، القاهرة، ط/٤.
  - شعراء الصعاليك. منهجه وخصائصه. د. عبدالحليم حنفي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ١٩٨٧ م.

- شعراء أمويون. تحقيق: نوري حمودي القيسى، عالم الكتب، ط١/ ٥٠٥ هـ
- شعراء مقلون. الدكتور حاتم صالح الضامن، عالم الكتب. لبنان. بيروت. ط/٧٠٤هـ.
- شعرنا القديم والنقد الجديد. د. وهب أحمد رومية، عالم المعرفة، الكويت، شوال 1217 هـ.
- شعرية المكان في الرواية الجديد ة. خالد حسين حسين، كتاب الرياض. العدد ( ٨٣) أكتوبر ٢٠٠٠م.
  - طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام، قرأه وشرحه وعلق عليه محمود محمد شاكر. الناشر دار المدين بجدة. د.ت
    - طرائق تحليل القصة. الصادق قسومة، دار الجنوب للنشر، تونس. ط/٠٠٠م.
  - ظاهرة الزمن في الشعر العربي القديم. نضال دكاش. دار الحداثة. لبنان. ط١/٢٠٠٦م.
    - العذل في الشعر الجاهلي. د.حسني عبدالجليل يوسف.مكتبة الآداب.مصر. ١٩٨٩م
- العناصر القصصية في الشعر الجاهلي، د. مي يوسف خليف، دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي. تأليف سعيد الأيوبي. مكتبة المعارف. الرباط. المغرب. ١٩٨٦ م.
  - العين، لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم السامرائي، دار الرشيد، بغداد ، ط/ ١٩٨٠م.
    - الغزل في العصر الجاهلي. أحمد محمد الحوفي. دار نهضة مصر، القاهرة، ط/ ٣.
  - الفروق اللغوية. أبوهلال العسكري. تحقيق: محمد إبراهيم سليم. دار العلم والثقافة. القاهرة. ١٩٩٨ م.
    - فن الأدب. توفيق الحكيم، مكتبة الآداب، مصر. د.ت.
  - فن القصة القصيرة. د. رشاد رشدي.مكتبة الأنجلو المصرية. مصر. ط/٢. ١٩٦٤م.
    - فن القصق. د. محمد يوسف نجم. دار الثقافة. بيروت. الطبعة العاشرة. ١٩٨٩م.
      - في الشعر الإسلامي والأموي. د. عبدالقادر القط، دار المعارف، القاهرة.
  - قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي. موسى ربابعة. دار الكندي. الأردن ط/٢٠٠١م.
    - قراءة في الأدب القديم. الدكتور محمد محمد أبو موسى. مكتبة وهبة. مصر. ط/٢.

- القصة الشعرية في العصر الحديث. د. عزيزة مريدن، دار الفكر، ط١/، ١٩٨٤ م.
- قضايا الإنسان ف ي الأدب المسرحي المعاصر. عز الدين إس ماعيل، دار الفكر العرب ي. ط٢، ١٩٦٨م.
- قضايا المصطلح البلاغي. الدكتور محمد بن علي الصامل. كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع. السعودية. ط١، ١٤٢٨هـ.
- قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر، لصلاح صالح، شرقيات، القاهرة. ط١، ٩٩٧ م.
  - لسان العرب. ابن منظور، دار صادر، لمنان. ط ۳، ۱٤١٤هـ.
- لغة الحوار في القرآن. د. فوز نزال، الجوهرة للنشر والتوزيع، الأردن. ط١، ١٤٢٤هـ.
  - متعة تذوق الشعر. د. أحمد درويش. دار غريب. القاهرة، مصر.
  - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. لابن الأثير. ت: محمد محي الدين عبدالحميد. المكتبة العصرية. لبنان. ط/١٤١هـ.
  - مجمع الأمثال. لأبي الفضل أحمد الميداني، تحقيق وتعليق سعيد محمد الفحام، دار الفكر، لبنان، ٢٢٢هـ، ط٢.
  - المطول في شرح تلخيص المفتاح. سعد الدين التفتازاني. المكتبة الأزهرية للتراث. مصر.
  - مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي ، الدكتور أنور أبو سويلم، دار عمار، الأردن، ط/١٤١هـ.
    - المعجم الأدبي. تأليف حبّور عبدالنور، دار العلم للملايين، بيروت ط٢، ١٩٨٤م.
      - معجم الشعراء الجاهليين. د.عزيزة بابتي. دار صادر.بيروت ط١/ ٩٩٨م.
        - معجم الشعراء المخضرمين والأمويين. د.عزيزة بابتي. دار صادر. بيروت.
  - معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. د. أحمد مطلوب. مكتبة لبنان ناشرون. لبنان. ط۲/ ۲۰۰۰م.
  - المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية، مصر، مكتبة الشروق الدولية. ط٤، ٢٥ ١هـ.
- معجم ما استعجم. أبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري. حققه: د. جمال طلبه. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: ١٠٨١ ه...

- معجم مقاييس اللغة. لابن فارس، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، دار الكتب العلمية، إيران، ط٢، ١٣٨٩.
  - المفضليات. المفضل الضبي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، عبدالسلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، طه.
    - من لغات العرب لغة هذيل: د. عبدالجواد الطيب ، دط، دت.
- موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي. محمد زكي العشماوي. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت. ط١٩٨١م.
- النار في الشعر وطقوس الثقافة. د. جريدي المنصوري، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط ٢٠٠٢م.
  - النقد الأدبي الحديث. د.محمد غنيمي هلال، دار الثقافة، مصر.
- هذيل في جاهليتها وإسلامها. د. عبدالجواد الطيب، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ١٩٨٢ م. م.
- الواقعية واتجاهاتها في الشعر العربي المعاصر، رشيدة مهران، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الإسكندرية. ط١، ٩٧٩م.
- وحدة القصيدة في الشعر العربي. د. حياة جاسم محمد. دار العلوم، الرياض، ١٤٠٦ ط/ ٢.
  - وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية، نوري حمودي القيسي، مؤسسة دار الكتب، العراق. ط/١٣٩٤هـ.

## ثانياً : الرسائل الجامعية .

- الإنشاء ومواقعه في شعر هذيل. إعداد الطالب سعيد بن طيب المطرفي. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في البلاغة والنقد. نوقشت عام ١٤٢٤ ١٤٢٥هـ. جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
- الحوار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي. للباحث عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفايز، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نوقشت عام ١٤٢٥هـ.
  - الشخصية في قصص الأمثال العربية (دراسة نقدية) . إعداد الطالب ناصر بن صالح الحجيلان. رسالة ماجستير. جامعة الملك سعود، قسم اللغة العربية وآدابها. عام 1519 هـ.
  - شعر ساعدة بن جؤية الهذلي دراسة وتحقيق. للباحثة ميساء قتلان. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الآداب بجامعة دمشق. نوقشت عام/ ٢٤١هـ.
- ظاهرة عذل الشاعر في الشعر العربي القديم حتى نهاية العصر الأموي، أسماء بنت عبدالله الزيد. رسالة ماجستير. جامعة أم القرى. نوقشت عام ١٤٢٤-١٤٢٥هـ.
- الترعة القصصية في شعر الهذليين. للباحثة أسماء عبدالمطلوب نوري السيد، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب بجامعة أم القرى. نوقشت عام ١٤٢٣هـ.

### ثالثًا : الدوريات والمجلات.

- اشتيار العسل عند الشعراء الهذليين. الدكتور عالي القرشي. مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها. المجلد: ١٨، العدد: (٣٦). ربيع الأول ٢٧٧ هـ.
  - جماليات الالتفات. د.عزالدين إسماعيل، بحث ضمن كتاب: (قراءة جديدة لتراثنا النقدي). النادي الأدبي الثقافي بجدة. السعودية. ١٤١٠هـ.
  - فاعلية المكان في بناء القصيدة عند ذي الرمة. د.أمل نصير. مجلة جامعة الملك سعود مدا، الآداب(٢).
  - مشكلة المكان الفني، يوري لوت مان، ت: سيزا قاسم دراز . مجلة البلاغة المقارنة "ألف" ع٦، ربيع ١٩٨٦م.
- مشهد النحل في شعر الهذليين. الدكتور جريدي سليم المنصوري. مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في القاهرة، مصر، العدد الحادي والعشرون، الجزء الأول/ ٢٤ ١هـ.

الفهرس

# الفهرس

| الموضوع الموضوع                                               | الصفحة      |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| التهميد                                                       | 1•          |
| المبحث الأول: مفهوم الحوار ووظائفه                            | 11          |
| المبحث الثاني: الحوار في الشعر العربي القديم إلى العصر الأموي | 72          |
| الفصل الأول: الحوار وعلاقاته السردية في شعر المذليين          | źź          |
| المبحث الأول: علاقة الحوار بالحدث                             | ź٨          |
| المبحث الثاني : علاقة الحوار بالمكان والزمان                  | ٨٨          |
| المبحث الثالث: علاقة الحوار بالشخصية                          | 147         |
| الفصل الثاني: الموار وتشكلاته الفنية في شعر المذليين          | 101         |
| المبحث الأول: الحوار وبناء النص الشعري                        | 17•         |
| المبحث الثاني : الحوار والملامح الأسلوبية                     | 177         |
| الهبحث الثالث: دراسة تحليلية لنهاذج مختارة                    | 440         |
| الخاتمة                                                       | <b>۲</b> 27 |

المصادر والمراجع.....

الفهرس

40.

471